

# بیت المقدس وأطماع ا<mark>لروم</mark> من التدمیر إلی التدویل



فيصل بن علي الكاملي

www.albayan.co.uk



# بيت المقدس وأطماع الروم من التدمير إلى التدويل

أذِن الروم لليهود باستيطان فلسطيان، لكنهم لم يأذنوا لهم أن يتخذوا من بيت المقدس عاصمة لهم، بل وقف ت الأمم المتحدة موقف المعارض من ذلك كما تشهد قراراتها، وهو أصر جدير بالتأمل؛ إذ لِمَ لَم يوهب القدس لليهود إن كانوا ذوي حظوة ونفوذ عند الروم؟ أو لِمَ لَم يُعط للمسلمين إن كانوا أولى به منهم؟ وما السر في إذراجه من اتفاقيات التقسيم منذ الانتداب البريطاني إلى يومنا هذا؟ بل ما الذي يدعو الغرب إلى التواطؤ على مناصرة إعلان الدولة الفلسطينية في هذه المرحلة تحديداً؟ أسئلة عديدة لا يجد لها المرء جواباً شافياً في ظل ما يسمع ويرى على وسائل الإعلام

في محاولة للإجابة عن بعض هذه الأسئلة يختط الباحث سبيلاً غير مطروق غالباً، ولذا فإن مصادمته لما قد يعُدُّه القارئ مُسلِّماً هو أمرُ وارد. لكنه إسهام في توسيع دائرة البحث في شان القضية الفلسطينية، وتتبع لمواقف اليهود والروم عبر التاريخ من مسألة القدس، وتذكيرُ بدور نصاري الروم الرئيس في هذه القضية.



مكتب مجلة البيان ص.ب ۲٦٩٧٠ - الرياض - ٢٦٩٧٠ www.albayan.co.uk sales @ albayan.co.uk ماتف: ٩٦٦١١٤٥٤٦٨٦٨.



# بيت المقدس وأطماع الروم من التدمير إلى التدويل

إعداد فيصل بن علمي الكاملمي

ح )مجلة البيان، ١٤٣٦هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

كاملى، فيصل على أحمد

بيت المقدس واطباع الروم من التدمير الى التدويل. / فيصل علي أحد كاملي، - الرياض، ١٤٣٦هـ

۱۳۱ ص؛ ۲۱×۱۲ سم

ردمك: ۲- ۲۱ - ۸۱۰۱ - ۲۰۳ - ۹۷۸

١- االقدس - تاريخ قديم ٢- الامبراطورية البيزنطية

أ. العنوان

1847/4.81

ديوي ٩٣٣

رقم الإيداع: ٣٠٤٢/ ١٤٣٦ ردمك: ۲- ۲۱- ۸۱۰۱ - ۳- ۸۷۸



### المقدمة

منذ أشرق فجر الإسلام والقدسُ جزء لا يتجزأ من عقيدته، هواؤه يحمل أنفاسًا زكية لرُسُل لهجوا بذكر الله ودعوا إلى توحيده. ومسجدُه الأقصى مسرى المصطفى صلى الله عليه وسلم، قد بارك الله حوله وضاعف الأجر للمتعبِّدين فيه. كم انفردَت في سبيله سوالف، وسُجلت في ساحاته بطولات ومواقف!

وأرضٌ هذه حالها من القداسة والجلال والجمال لا تزال ترمُقها أعين الكائدين والحاقدين من أعداء الدين وأعوانهم من المنافقين. فبعد سقوط إمبراطورية الروم الغربية وصيرورة القدس تحت حكم البيزنطيين، وظهور الإسلام في جزيرة العرب وخارجها، استطاع الصحابة البواسل تطهير القدس من رجس الصليب. وسُلِّمت مقاليده للفاروق - رضي الله عنه - عام ١٦هـ.

إلا أن الحملة الصليبية الأُولَى (٤٩٢هـ)، أعادت مفاتيح القدس الغزاة الصليبين، وبقي تحت سلطانهم إلى أن استنقذه صلاح الدين الأيوبي رحمه الله عام ٥٨٣هـ، لكنّ قلوب المسلمين ما إن

كادت تأنس بعودة القدس حتى استحال عرَضًا من عروض التجارة يقبل المساومة؛ إذ سلمه السلطان الكامل الأيوبي طواعية لإمبراطور الروم «فريدريك الثاني» عام ٦٢٦هـ.

وفي عام ١٤٠هـ استعاد الملك الصالح نجم الدين أيوب بيت المقدس وبقي تحت حكم المصريين حتى عام ٩٢٢هـ إذ انتقل إلى حكم العثمانيين. لكن أربعة قرون لم تُنسِ الصليبيين بيتَ المقدس الذي كان يومًا قاعدةً لفرسان الهيكل؛ إذ تمكنت القوات البريطانية في أثناء الحرب العالمية الأولى من هزيمة العثمانيين واحتلال بيت المقدس يقودهم الجنرال الصليبي "إدموند ألنبي».

أذِن الروم لليهود باستيطان فلسطين، لكنهم لم يأذنوا لهم أن يتخذوا من بيت المقدس عاصمة لهم، بل وقفت الأمم المتحدة موقف المعارض من ذلك كها تشهد قراراتها، وهو أمرٌ جدير بالتأمل؛ فلم لم يوهب القدس لليهود إن كانوا ذوي حظوة ونفوذ عند الروم؟ أو لم لم يُعط للمسلمين إن كانوا أولى به منهم؟ وما السر في إخراجه من اتفاقيات التقسيم منذ الانتداب البريطاني إلى يومنا هذا؟ بل ما الذي يدعو الغرب إلى التواطؤ على مناصرة إعلان الدولة الفلسطينية في هذه المرحلة تحديدًا؟ أسئلة عديدة لا يجد لها المرء جوابًا شافيًا في ظل ما يسمع ويرى على وسائل الإعلام.

في محاولة للإجابة عن بعض هذه الأسئلة يختط الباحث سبيلًا غير مطروق غالبًا، ولذا فإن مصادمته لما قد يعُدُّه القارئ مُسلَّمًا هو أمرٌ وارد. لكنه إسهام في توسيع دائرة البحث في شأن القضية الفلسطينية، وتتبع لمواقف اليهود والروم عبر التاريخ من مسألة القدس، وتذكيرٌ بدور نصارى الروم الرئيس في هذه القضية.

إن الموقف الغربي من القضية الفلسطينية - كما يراه الباحث - قائم على مبدأ مطَّرد منذ قيام مملكة القدس اللاتينية إبان الحروب الصليبية إلى يومنا هذا؛ هذا المبدأ هو أن تظل القدس عاصمة روحية للمملكة الرومية أو «الحكومة العالمية» التي هي عندهم طريق السلام الوحيد؛ فلا قيام تامًّا لمملكة الروم دون استعادة القدس بشكل أو بآخر، ولا حل لمسألة القدس دون أن يكون للروم نصيب الأسد منه.

إن صفحات هذا الكتاب الوجيز تحوي بعض المسائل التي لم تُحرَّر بعدُ برغم أهميتها، كمسألة ارتباط الروم بالماسونية، وبعض غوامض الحربين العالميتين، وحقيقة تدويل القدس. ولا يتسع المقام للخوض في تفاصيل هذه المسائل، لذا أوجزت ما أراه بشأنها إلى أن يتسنى لي تفصيلها في أسفار مستقلة إن شاء الله تعالى.

أسأل الله العظيم أن يعز دينه، وأن ينصر أولياءه، وأن يُسلِّم بيت المقدس من كيد الكائدين، وتسلط أعداء الدين، من الصهاينة والصليبيين ومن أعانهم من المنافقين، والله متم نوره ولو كره الكافرون.

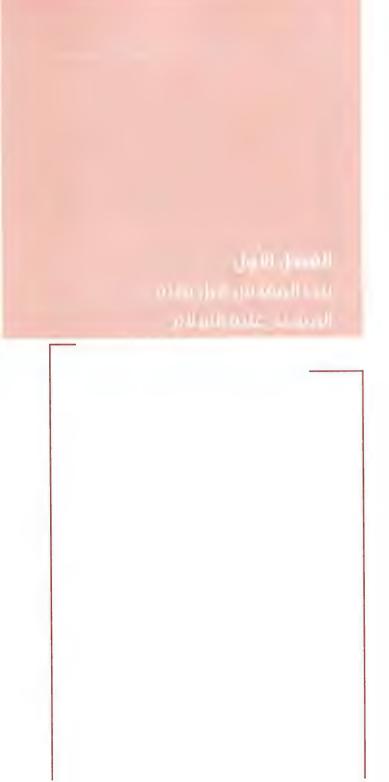

### بيت المقدس قبل بعثة المسيح عليه السلام

تعد مدينة بيت المقدس من أقدم مدن الأرض، وقد ورد اسم قديم لها (أوروشالم) في رسائل تل العمارنة، قيل إن معناه «مدينة السلام». ومن أسمائها «القدس» و «بيت المقدس» و «الأرض المقدسة».

أما المسجد الذي فيها فقد أسهاه القرآن «المسجد الأقصى»، ويعرف عند اليهود بالهيكل، ثم لما دخله الروم في القرن الأول الميلادي أسموه «إيليا كابيتولينا» نسبة إلى الإمبراطور «إيليوس هادريان» والصنم «جوبيتر كابيتولينوس» الذي أقيم فيه، ومنه جاء اسم «إيلياء» في كتب التراث.

أما حدود المسجد الأقصى فهي الأسوار الخارجية بأبوابها، والتي تضم الساحات كلها، وليست ساحة مسجد الصخرة فحسب.



وقد اختُلف في من بناه، فقيل إبراهيم الخليل عليه السلام، وقيل يعقوب عليه السلام، والمتفق عليه أن بناءه كان في زمن إبراهيم عليه السلام سواء كان هو من بناه أو يعقوبُ عليها السلام؛ يؤيد ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ مَسْجِد وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلَ؟ قَالَ: الْسُجِدُ الْخَرَامُ، قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّنَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ قُلْتُ: كُمْ كَانَ بَيْنَهُا؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً. ثُمَّ أَيْنَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ بَعْدُ فَصَلَه فَإِنَّ الْفَصْلَ فِيه»(۱).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٣٦٦)، ومسلم (٥٢٠).

في زمن يعقوب عليه السلام وأبنائه كان بدء دخول بني إسرائيل إلى مصر، ثم إن بني إسرائيل نالهم من الاضطهاد في مصر بعد وفاة يوسف بن يعقوب عليهما السلام ما وصف لنا في القرآن، زد على ذلك تغير حالهم لما بعدوا عن منهج الرسل واختلطوا بعباد الأصنام من قوم فرعون. فأرسل الله رسوله موسى عليه السلام ليخرجهم من أرض مصر ويعيدهم إلى جادة التوحيد.

## حال بني إسرائيل مع بيت المقدس:

خرج بنو إسرائيل من مصر يقدُمهم كليم الله موسى عليه السلام، فلما وقفوا أمام اليَمِّ عاجزين، أمر الله نبيه أن يضربه بعصاه فانفلق فكان كلُّ فرق كالطود العظيم، لكنهم ما إن جفت أقدامهم حتى سألوا نبيهم قائلين: ﴿اجْعَل لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ﴾ [الأعراف: ١٣٨]، ثم عتوا فقالوا: أرنا الله جهرة، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات.

ولما دعاهم إلى دخول الأرض المقدسة تولَّوا، قال: ﴿ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدِّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَرْتَلُوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿ إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى خَاسِرِينَ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا ذَاخِلُونَ ﴾ [المائدة: ٢١، ٢٢].

جبنٌ وخور، وبُعدٌ عن منهج الله، وتمرد على النبوة، وزهد في أرض الأنبياء التي باركها الله. لقد كان حب الدنيا قد تملك شغاف قلوبهم حتى زهدوا في بيت المقدس خوفًا من أن يحال بينهم وبين ما يشتهون؛ ومَن تعلق بالدنيا لزمه الخوف من فراقها، واللهث وراء خُطامها، والخنوع أمام من يخشى أن ينتزعها منه أو ينتزعه منها، ولذا عاش اليهود أذلة بين الأمم لا يجرؤون إلا على الأنبياء وأتباعهم لقلَّتهم، وقد وصف الله عز وجل حرصهم على الحياة رفيعة كانت أم وضيعة، فقال: ﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاة وَمَنَ الدِّينَ أَشْرَكُوا يَوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمِّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ٩٦].

وما تخلّفهم عن دخول الأرض المقدسة، أرض الرسالات، إلا مظهرٌ من مظاهر هذا الهلع، ولهذا أجابوا نبي الله بقولهم: ﴿قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ [المائدة: ٢٤]. وهو جوابٌ جامعٌ للشخصية اليهودية: فهي جريئة على الله، جبانة عن عباده؛ فكيف يُظن بمن جَبُن عن دخول الأرض المقدسة في زمن كليم الله أن يقاتل من أجلها تعبّدًا بعد وفاته بأكثر من ثلاثة آلاف عام؟ وقد ورد فيها يجدون بين أيديهم على لسان موسى عليه السلام: «لأني أعرف تمردكم وقساوة أيديهم على لسان موسى عليه السلام: «لأني أعرف تمردكم وقساوة

قلوبكم. إذ وأنا ما زلت حيًا معكم اليوم أخذتم في مقاومة الرب. فكم بالأحرى تتمردون بعد موتي؟٥(١)

فلما أيس موسى عليه السلام من قومه ﴿قَالَ رَبِّ إِنِي لا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافُرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿ فَ كَا قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ فَلا تَاسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ فَلا تَاسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ [المائدة: ٢٥، ٢٦].

هناك في أرض التيه أتاه ملك الموت لقبض روحه، فسأل موسى ربَّه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجَر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فلو كنت ثَمَّ لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحر»().

ثم خلَفَه فتاهُ يوشع بن نون عليه السلام فدخل بمن معه من بني إسرائيل الأرض المقدسة وأيده الله بمعجزة باهرة، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده (إن الشمس لم تُحبس لبشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس»(").

دخل بنو إسرائيل بيت المقدس يزحفون على أستاههم(١٠) وكها

<sup>(</sup>١) التثنية (٣١: ٢٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب الجنائز (١٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد (١٤/ ٦٥).

<sup>(</sup>٤) رجح الإمام ابن كثير في تفسيره أن بيت المقدس هي القرية التي جاء ذكرها في قول الله عز وجل: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْمٌ رَغَدًا

نزعوا إلى شرك الفراعنة في مصر، تأثروا بمعبودات الوثنيين من حولهم في أرض الشام، فعبدوا أصنامهم بعد موت يوشع عليه السلام، وبهذا تشهد أسفارهم؛ جاء في الفصل الثاني من سِفر القضاة:

«وَكَذَلِكَ مَاتَ أَيْضًا كُلَّ جِيلِ يَشُوعَ [أي يوشع بن نون عليه السلام]، وَأَعْقَبَهُمْ جِيلٌ آخَرُ لَمْ يَعْرِفِ الرَّبَ وَلاَ كُلَّ أَعْهَالِهِ الَّتِي أَجْرَاهَا مِنْ أَجْلِ إِسْرَائِيلَ. وَاقْتَرَفَ بَنُو إِسْرَائِيلَ الشَّرَّ فِي عَيْنِي الرَّبِّ أَجْرَاهَا مِنْ أَجْلِ إِسْرَائِيلَ. وَاقْتَرَفَ بَنُو إِسْرَائِيلَ الشَّرَّ فِي عَيْنِي الرَّبِّ وَعَبَدُوا الْبَعْلِيمَ [جَع بعل]، وَنَبَذُوا الرَّبَّ إِلَهَ آبَائِهِم اللَّذِي أَخْرَجَهُمْ مَنْ دَيَارِ مِصْرَ، وَغَوَوْا وَرَاءَ آلِهَة أُخْرَى مِنْ أَوْثَانِ الشَّعُوبِ النُّحِيطَة بِهِمْ، وَسَجَدُوا لَهَا، فَأَغَاظُوا الرَّبُ (").

ثم تسلط العماليق على الأرض المقدسة إبان حكم الأسباط الاثني عشر، وعجز القضاة عن سياسة بني إسرائيل واضطربت شؤونهم، فسأل بنو إسرائيل نبيهم «صموئيل» – أو أشمويل كما

وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّنًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نُفْهِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ ٥٥ فَ فَبَلُلُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَجُوَّا مِنَ النَّهَاءِ فَبَلُلُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَجُوَّا مِنَ النَّهَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ [البقرة: ٥٥ م وعليه فيكون دخولهم على ما جاء وصفه في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري: "قِيلَ لَبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿ وَاذْخُلُوا الْبَابَ سُجُنًا وَقُولُوا حِطَّةٌ ﴾ فَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ فَبَدَّلُوا وَقَالُوا حَطَّةٌ ﴾ وَقَالُوا حَطَّةً ﴾

<sup>(</sup>١) سفر القَضاة (٢: ١٠٠ - ١٣).

ورد اسمه في كتب التفسير - أن يبعث لهم ملكًا يقاتلون معه في سبيل الله. قال تعالى في ذكر حالهم: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَغِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَغِدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِي لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ سَبِيلِ اللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَالله عَلِمٌ بَالظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤٦].

وعند أهل الكتاب أن صموئيل خاطبهم قائلًا: «... انْزِعُوا الآلِهُ الْغَرِيبَةَ وَأَصْنَامَ الْعَشْتَارُوثِ مِنْ وَسَطِكُمْ، وَهَيَّتُوا قُلُوبَكُمْ لِلرَّبِّ وَاغْبُدُوهُ وَحْدَهُ، فَيُنْقِذَكُمْ مَنْ قَبْضَةِ الْفِلِسْطِينِيِّينَ»(١).

فهاذا كان جوابهم؟ قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِمٌ بَالظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤٦]، كحال أسلافهم الذين أبوا أن يدخلوا الأرض المقدسة، وكيف ينشط للجهاد في سبيل الله من كان أحرص الناس على حياةٍ وإن كانت حياة ذُلّ ؟

لكن الله نصر من ثبت من المؤمنين يقودهم ملكهم «طالوت»، وكان في جنده داود عليه السلام، وقَتل داود «جالوت» وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ثم كان فتح مدينة القدس على يده فعادت لأهل الإيهان.

<sup>(</sup>١) صموئيل الأول (٧: ٣).

## تشييد سليان عليه السلام للمسجد الأقصى:

لما مات داود عليه السلام خلفه ابنه سليمان عليهما السلام فكان من أعظم ملوك الأرض، إذ كان قد سأل ربه فقال: ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لأَحَدِ مِنْ بَعْدِي إِنَكَ أَنتَ الْوَهَابُ ﴿ وَ هَا فَسَخُرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿ وَ وَالشَّيَاطِينَ كُلُّ بَنَاءٍ وَعَوَّاصٍ لَهُ الرِّيحَ وَآخَرِينَ مُقَرِّنِينَ فِي الأَصْفَادِ ﴿ وَ هَا عَطَاوُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ وَ وَالشَّيَاطِينَ مُقَرِّنِينَ فِي الأَصْفَادِ ﴿ وَ هَا عَطَاوُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ وَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ ﴾ [ص: ٣٥-٤٠].

وفي سورة سباً: ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِهِ وَمَن يَزِعْ مِنْهُمْ عَنْ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِهِ وَمَن يَزِعْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿ وَآلِ كَا يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتُمَاثِيلَ وَجِفَان كَالْجَوابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتِ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَان كَالْجَوابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتِ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِن عِبَادِي الشَّكُورُ ﴾ [سبأ: ١٣، ١٣].

أما بناؤه المسجد الأقصى فكان قبل سؤاله اللّك الذي لا ينبغي لأحد من بعده كما يدل لذلك الحديث الذي رواه أحمد وابن خزيمة وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أَنَّ سُلَيْهَانَ بْنَ دَاوُدَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ بُنْيَانِ مَسْجِدِ بَيْتِ الْقُدِسِ سَأَلَ اللهَ حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَهُ، وَمُلْكًا لا يَنْبَغِي لأَحَدِ مِنْ بَعْدِهِ، وَلا يَأْتِي هَذَا الْسُجِدَ أَحَدٌ لا يُريدُ إلا الصَّلاةَ فِيه إلا خَرَجَ مِنْ خَطِيتَتِهِ

كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.» فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا اثْنَتَانِ فَقَدْ أُعْطِيَ الثَّالِثَقَهُ".

وقد سبقت الإشارة إلى أن بناء المسجد الأقصى كان في زمن إبراهيم عليه السلام، لكن سليان عليه السلام بناه فأحسن بناءه. قال شيخ الإسلام: «فالمسجد الأقصى كان من عهد إبراهيم عليه السلام، لكن سليان عليه السلام بناه بناء عظيةًا»(").

وقد جاء في وصف الهيكل الذي بناه سليمان عليه السلام تفاصيل عند أهل الكتاب مما لا حاجة إلى ذكره، وإنها يكفينا أن نعلم أن هذا البناء الذي شيده سليمان عليه السلام هو الذي يسمونه «هيكل سليمان» أو «الهيكل الأول».

## الإفساد الأول:

لما توفي سليهان عليه السلام وتولى اللُّكَ بعده ابنه «رحبعام»، بايعه ببيت المقدس سبطا يهوذا وبنيامين، لكن بقية الأسباط بايعوا أخاه «يربعام»؛ فانقسمت المملكة إلى مملكتين: إحداهما «مملكة إسرائيل» في الشهال وعاصمتها «نابلس» (أو «شكيم»)، والأخرى «مملكة يهوذا» في الجنوب وعاصمتها «أورشليم» (أو «بيت المقدس»).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وابن ماجه والنسائي وابن خزيمة.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱۷/ ۳۵۱).

وفشا الشرك في بني إسرائيل أكثر من ذي قبل، فقام "إلياس" عليه السلام يدعوهم إلى توحيد الله أمام مَلكهم "أخْآب" وكهنة بعل فكفروا بها جاء به"، قال تعالى: ﴿وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بعل فكفروا بها جاء به"، قال تعالى: ﴿وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ الْمُرْسَلِينَ اللهُ وَتَدُرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴿ وَآلَ اللهُ رَبُّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الأَوّلِينَ ﴿ وَآلَ اللهُ وَبَكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الأَوّلِينَ ﴿ وَآلَ اللهُ وَلَكُمْ بُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْفَرُونَ ﴾ [الصافات ١٢٣-١٢٧].

وكان من أكثر الملوك نُصرة للشرك وأهله الملكُ «منسَّى» الذي دنس بيت المقدس، وبنى «في دَارَيْ هَيْكُلِ الرَّبِّ مَذَابِحَ لِكُلِّ كَوَاكِبِ السَّمَاءِ... وَجَالًا إِلَى أَصْحَابِ الْجَانِ وَالْعَرَّافِينَ وَأَوْغَلَ فِي ارْتِكَابِ الشَّرِّ عَا أَثَارَ عَلَيْهِ غَضَبَ اللهِ الرَّهِيبَ. وَنَصَبَ تَمْثَالَ عَشْتَارُوثَ الَّذِي صَنَعَهُ في الهيكل "".

يقول سفر حزقيال واصفًا بيت المقدس في هذه الحقبة:

«فَدَخَلْتُ وَنَظَرْتُ، فَإِذَا كُلُّ تَصَاوِيرِ أَشْكَالِ الْحَيَوَانَاتِ وَالْبَهَاثِمِ النَّجِسَةِ، وَجَمِيعُ أَصْنَامِ شَعْبِ إِسْرَاثِيلَ مَرْسُومَةٌ عَلَى كُلَّ جَوَانِبِ الْجُذْرَانِ، وَقَدْ مَثَلَ أَمَامَهَا سَبْعُونَ رَجُلًا مِنْ شُيُوخِ شَعْبِ إِسْرَائِيلَ... وَفِي يَدِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حِجْمَرَتُهُ تَتَصَاعَدُ مِنْهَا غَهَامَةٌ عَطِرَةٌ

<sup>(</sup>١) الملوك الأول (١٨).

<sup>(</sup>٢) الملوك الثاني (٢١: ١).

مِنَ الْبَخُورِ... ثُمَّ أَحْضَرَ فِي [ملاك الرب أو غيره] إِلَى الْمُذْخَلِ الشَّهَالِيِّ لِبَوَّابَةِ هَيْكُلِ الرَّبِّ، فَإِذَا هُنَاكَ نِسَاءٌ يَنْدُبْنَ تَمُّوزَ... ثُمَّ أَحْضَرَ فِي إِلَى الْمُنَاءِ الدَّاخِلِ الرَّبِّ بَيْنَ الرَّوَاقِ الْفَنَاءِ الدَّاخِلِيِّ لِبَيْتِ الرَّبِّ، فَإِذَا عِنْدَ مَدْخَلِ هَيْكُلِ الرَّبِّ بَيْنَ الرُّواقِ الْفَنَاءِ الدَّبِ بَيْنَ الرَّواقِ وَاللَّهُ وَرَهُمْ لَهُ فَيْكُلِ الرَّبِّ الرَّواقِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ الرَّواقِ اللَّهُ وَاللَّهُ فَيْكُلِ الرَّبِ، وَالنَّرُقِ سَاجِدِينَ لِلشَّمْسِ اللَّهُ.

وبقيت عبادة آلهة الوثنيين داخل بيت المقدس في زمن «آمون بن منسى» وبعده الملوك «يهوآحاز» و«يهوياقيم» و«يهوياكين» وأخيرًا الملك «صدقيا»؛ فسلط الرب عليهم من يسومهم سوء العذاب إذ كان قد توعدهم قبلها قائلًا:

«هَا أَنَا أَجْلَبُ شَرًّا عَلَى أُورُشَلِيمَ وَيَهُوذَا، فَتَطِنُّ أُذُنَا كُلِّ مَنْ يَسْمَعُ بِهِ. وَسَأُوْقِعُ عَلَى أُورُشَلِيمَ الْعِقَابَ الَّذِي أَوْقَعْتُهُ بِالسَّامِرَةِ، وَبَاخْآبَ وَنَسْلِهِ. وَأَمْسَحُ أُورُشَلِيمَ مِنَ الْوُجُودِ كَمَا يُمْسَحُ الطَّبَقُ مِنْ بَقَايَا الطَّعَامِ، ثُمَّ يُقْلَبُ عَلَى وَجْهِهِ لِيَجِفَّ. وَأَنْبِذُ بَقِيَّةَ شَعْبِي مِنْ بَقَايَا الطَّعَامِ، ثُمَّ يُقْلَبُ عَلَى وَجْهِهِ لِيَجِفَّ. وَأَنْبِذُ بَقِيَّةَ شَعْبِي مِنْ بَقَايَا الطَّعَامِ، ثُمَّ يُقْلَبُ عَلَى وَجْهِهِ لِيَجِفَّ. وَأَنْبِذُ بَقِيَّةَ شَعْبِي وَأُسَلِّمُهُمْ إِلَى أَيْدِي أَعْدَائِهِمْ، فَيُصْبِحُونَ غَنِيمَةً وَأَسْرَى لَهُمْ، لاَنَّهُم وَأُسَلِّمُهُمْ إِلَى أَيْدِي أَعْدَائِهِمْ، فَيُصْبِحُونَ غَنِيمَةً وَأَسْرَى لَهُمْ، لاَنَّهُم الْرَبُومُ الشَّرَى فَي عَيْنَيَّ، وَأَثَارُوا سَخَطِي مُنْذُ خُرُوجٍ آبَائِهِمْ مِنْ مِصْرَ إِلَى هَذَا الْيَوْمِ اللَّمَ وَالْمَوْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا الْمَوْمُ الْمَالِيمُ اللَّهُ الْيَوْمُ اللَّهُ الْمَوْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُولِي مُنْذُ خُرُوجِ آبَائِهِمْ مِنْ مِصْرَ إِلَى هَذَا الْيَوْمُ اللَّهُ فَا الْمَوْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّى مُنْذُولُ اللَّهُ مَا اللَّالُولُ اللَّهُ وَالْمَوْمُ الْمُ الْمُعْمَالُولُولُولُولُولُ اللَّهُ وَلَيْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُو

<sup>(</sup>١) حزقيال (٨).

<sup>(</sup>٢) الملوك الثاني (٢١: ١-١٥).

فبعد أن قضى الملك الأشوري "سرجون" على عملكة إسرائيل الشهالية عام ٧٢١ ق.م. وأزال شعبها قتلًا وتشريدًا، زحف فرعونُ مصر على مملكة يهوذا فاحتلها واستمر في زحفه إلى مملكة إسرائيل التي استولى عليها الأشوريون؛ فثار لذلك "نبوخذنصر" أو "بختنصر" الذي كان قد آل إليه عرش بابل بعد الأشوريين وزحف على فلسطين وهزم فرعون مصر ودمر المسجد الأقصى وسبى أكثر اليهود إلى بابل، وفر آخرون إلى مصر، وكان ذلك عام ٥٨٦ ق.م.

فكان الجلاء عن فلسطين عقوبة على شرك بني إسرائيل وتمردهم على دين الله وأنبيائه، وهو ما أشار إليه «إرميا» في رده عليهم: «إِنَّ الْبَلاَءَ الَّذِي حَلَّ بِكُمْ كَمَا فِي هَذَا الْيَوْمِ هُوَ عِقَابٌ لَكُمْ عَلَى إِحْرَاقِكُمُ الْبَخُورَ [للآلهة] وَتَعَدِّيكُمْ عَلَى الرَّبُّ وَعِصْيَانِكُمْ لِصَوْتِهِ، وَعَدَمِ سُلُوكِكُمْ فِي شَرِيعَتِهِ وَفَرَائِضِهِ وَشَهَادَاتِهِ.»(١)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأهل الكتاب معترفون بأن اليهود عبدوا الأصنام مرات وقتلوا الأنبياء... وهم معترفون بأن بيت المقدس خرب مرتين؛ فالخراب الأول لما جاء بخت نصر وسباهم إلى بابل...». (٢) وقد جاء في وصف هذا الخراب ما سطره

<sup>(</sup>١) إرميا (٤٤: ٢٣).

<sup>(</sup>٢) ابن تيمية، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، دار العاصمة، ١٤١٩هـ (٢) ابن تيمية، ٩٥،٩٥).

#### سفر الملوك بقوله:

﴿ وَفِي الْيَوْمِ السَّابِعِ مِنَ الشَّهْرِ الْخَامِسِ مِنَ السَّنَةِ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ مِنْ حُكُّم الْلَكَ نَبُوخَذُنَاصَّرَ مَلِكِ بَابِلَ، قَدِمَ نَبُوزَرَادَانُ قَائِدُ الْحَرَس الْلَّكِيِّ مَنْ بَابِلَ إِلَى أُورُشَلِيمَ، وَأَحْرَقَ الْمَيْكُلِّ وَقَصْرَ الْمُلك وَسَائرَ بُيُوتِ أُورُشَلِيمَ، وَكُلَّ مَنَازِلِ الْعُظَاءِ. وَهَدَمَتْ جُيُوشُ الْكَلْدَانيِّينَ الَّتِي تَعْتَ إِمْرَةِ رَئِيسِ الْخَرَسِ الْلَّكِيِّ جَمِيعَ أَسْوَار أُورُشَليمَ، وَسَبَى نَبُوزَرَادَانُ بَقِيَّةَ الشَّعْبِ الَّذِي بَقِيَ فِي الْمَدِينَةِ، وَالْمَارِبِينَ الَّذِينَ لَجَأُوا إِلَى مَلِكِ بَابِلَ وَسِوَاهُمْ مِنَ الشُّكَّانِ... وَحَطَّمَ الْكَلْدَانيُّونَ أَعْمدَةَ النُّحَاس وَبرْكَةَ النُّحَاسِ الَّتِي في بَيْتِ الرَّبِّ، وَنَقَلُوا نُحَاسَهَا إِلَى بَابِل. وَاسْتَوْلَوْا أَيْضًا عَلَى الْقُدُور وَالرُّفُوش وَالْقَاصِّ والصَّحُون وَجَهِيعِ آنِيَةِ النُّحَاسِ الَّتِي كَانَتْ تُسْتَخْدَمُ فِي الْهَيْكُلِ. وَكَذَلِكَ الْمُجَامِر وَالْلَنَاضِحِ. كُلُّ مَا كَانَ مَصْنُوعًا مِنَ ذَهَبُ أَخَذَهُ قَائِدُ الْخَرَسِ الْلَكِيِّ كَذَهَب، وَمَا كَانَ مَصْنُوعًا مِنْ فِضَّةٍ كَفِضَّةٍ... وَهَكَذَا سُبِي شَعْبُ يَهُوذَا مِنْ أَرْضِهِ».

#### العودة إلى بيت المقدس:

فلم سقطت بابل بأيدي الفرس على يد الملك «كورش»، أذِن هذا الملك الوثني لليهود بالعودة إلى فلسطين، وكان ذلك

سنة ٥٣٨ ق.م. فعادت طوائف من اليهود إلى بيت المقدس وآثرت طوائف أخرى البقاء في أرض بابل. وعمدت الطائفة العائدة إلى بناء «الهيكل الثاني» لكنهم لم يُمنحوا استقلالًا بل كان الحكم الفارسي هو المسيطر؛ إذ أرسل الملك كورش اثنين من يهود فارس – بل لعلهم مجوس أصلًا – ليحكموا العائدين ويتولوا إعادة بناء الهيكل بأمر من الملك الفارسي «كورش» بعد أن دمره البابليون. فأسس بناء الهيكل «شيشبَصَّر» وأتم البناء «زوروبابل»، وأصبح بيت المقدس بعد إعادة بنائه يعرف بـ «الهيكل الثاني» واصبح بيت المقدس بعد إعادة بنائه يعرف بـ «الهيكل الثاني» The Second Temple .

يقول «قاموس آنكور الكتابي» Anchor Bible Dictionary: «بقيّت عبادة الشمس بعد السبي واحدة من العبادات الوثنية الأكثر شيوعًا بين يهود فلسطين كما تشهد بذلك المصادر الخارجية (١٠٠٠).

أما «مجدد شريعة اليهود» و «جامع التوراة المزيفة» كما نعرفها اليوم فهو الكاهن «عزرا» الذي ارتبط ببلاط الملك الفارسي «أرتحششتا» وكان في الفوج الثاني عن عادوا إلى فلسطين بعد مئة عام من بناء الهيكل ("). فلفق «عزرا» ما بقي من آثار تاريخ بدء الخليقة ثم تاريخ أنبياء الله عليهم السلام مع ما علمه من عقائد الفرس،

<sup>.</sup>Anchor Bible Dictionary, "Sun" (1)

<sup>(</sup>٢) عزرا (٧).

وجمع كل ذلك في بوتقة اليهودية العزرائية فكان بحق مؤسسًا لما عرف فيها بعد بـ «اليهودية الحاخامية» Rabbinical Judaism. وقد أحسن «ماكس ديمونت» عندما وصفه ورفيقه «نَحَمْيا» (۱۱) الذي عاش في البلاط الفارسي كذلك بـ «بولسي يهودية جديدة» (۱۱) أي أنها قاما بنفس الدور الذي قام به «بولس» اليهودي الفريسي بتحريفه النصرانية برعاية من الإمبراطورية الرومية.

وتقول مجلة The Monthly Review العريقة في عددها الصادر عام • ۱۸۲ م:

«إن ديانة الإمبراطورية الفَرثية [الفارسية] من زمن «كورش» إلى الغزو المقدوني يمكن أن يقال إنها كانت مطابقة لدين اليهود... لقد كانت فلسطين بالنسبة للفرس كها هي التّبت بالنسبة للصينين، كانت [تعني] السيادة المستقلة والأرض المقدسة لكهنة الإمبراطورية [الفارسية]»(").

بل إن الفرقة اليهودية التي عُرفت فيها بعد بالـ فريسين، لم تكن سوى سدنة الهيكل «الفارسيين» المجوس الذين جاؤوا بعد السبي.

<sup>(</sup>١) هناك من العلماء من يرى أن (عزرا) و (نحميا) هما الشخص نفسه.

Max I. Dimont. Jews, God and History (New York: New American (Y) Library, 1994), p. 62.

The Monthly Review, "Mill's History of Muhammedanism", Issue 91, (R. (T) Griffiths, 1820), p. 200.

يقول «ألبرت بايك»: «كان النظام [العقدي] السائد بين اليهود بعد السبي هو نظام «الفروشيم» أو «الفريسيين». وسواء اشتق اسمهم من «الفارسيين» أو أتباع «زوروآستر» [زرادشت] فإن اليقين أنهم استعاروا كثيرًا من عقائدهم من الفرس»(۱).

#### بيت المقدس وتسلط اليونان:

في عام ٣٣٢ ق.م. استولى «الإسكندر المقدوني» على بيت المقدس، وبعد ذلك بعام دمَّر عاصمة الدولة الأخمينية بعد معارك عدة ضد الفرس، وتعقب داريوس الثالث الذي تُتل قبل أن يدركه على يد «بيسوس» الفارسي؛ وهكذا قامت عملكة اليونان.

كان العصر الهيليني بداية مرحلة حافلة بالاتصال بين اليهود والإغريق. يروي «التلمود»(١) و«عاديًات» يوسيفوس(١) أن كبير كهنة الهيكل في أورشليم عندما خاف مقدم «الإسكندر» بعساكره خرج لملاقاته، فلما رآه «الإسكندر» نزل عن فرسه وانحنى له. يضيف «يوسيفوس» في روايته أن «الإسكندر» عندما سئل عن

Albert Pike. Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish (1) Rite of Freemasonry (Charleston: L. Jenkins, 1961), p. 259.

<sup>&</sup>quot;Babylonian Tamlud Yoma 69a", as quoted in Schiffman, Lawrence H. (Y) Texts and Traditions (New Jersey: KTAV Publishing House, 1998), p. 133.

Josephus. Antiquities of the Jews (CD version, BibleWorks, LLC, 2003), ( $\Upsilon$ ) XI, 331-33.

ذلك أجاب «لم أنحن له، بل للإله الذي أكرمه بمنصب كبير الكهنة، فقد رأيت هذا الرجل في رؤيا لابسًا هذه المُسوح». ففسر «الإسكندر» الرؤيا على أنها فألٌ حسن وأخذ الأرض المقدسة سِلمًا، فقرر حاخامات اليهود أن يسموا أول مولود بكر بـ«الإسكندر» فصار الاسم فيهم إلى يومنا هذا.

بعد موت «الإسكندر» انقسمت إمبراطوريته إلى أربعة أقسام: حكم «كاسندر» في مقدونيا، و «ليسيه خوس» في تراقيا، و «سلوقس» في بلاد الرافدين وفارس، و «بطليموس الأول» في بلاد الشام ومصر. ومن الأخيرين ظهرت سلالتا السلوقيين والبطالمة. وكان من أشهر أباطرة السلوقيين الإمبراطور «أنطيوخس الرابع».

كان الطاغية «أنطيوخس» منهمكًا في حروبه مع المصريين، لكنه لما عاد ذات مرة أُخبر بمحاولة انقلاب قام بها كبير كهنة اليهود الأسبق «ياسون» الذي كان «أنطيوخس» قد عزله وعين مكانه «منلاوس»، فكانت النكبة على اليهود؛ يحدثنا سفر المكابيين الثاني قائلًا:

"فلها بلغت الملكَ هذه الحوادث، اتهم اليهود بالانتقاض عليه؛ فزحف من مصر وقد تنمر في قلبه وأخذ المدينة [القدس] عنوة،... ودخل الهيكل الذي هو أقدس موضع في الأرض كلها، وكان دليله منلاوس الخائن للشريعة والوطن، وأخذ الآنية المقدسة بيديه الدنستين، مع ما أهدته ملوك الأجانب لزينة الموضع وبهائه وكرامته، وقبض عليها بيديه النجستين ومضى... وحمل أنطيوخس من الهيكل ألفًا وثهاني مئة قنطار، وبادر الرجوع إلى إنطاكية... ثم حمله ما كان عليه من المقت لرعايا اليهود على أن أرسل أبلونيوس الرئيس البغيض في اثنين وعشرين ألف جندي، وأمره أن يذبح كل بالغ منهم ويبيع النساء والصبيان. فلما وفد إلى أورشليم أظهر السلام، وتربص إلى يوم السبت المقدس، حتى إذا دخل اليهود في عطلتهم، أمر أصحابه بأن يتسلحوا، وذبح جميع الخارجين للتفرج، ثم اقتحم المدينة بالسلاح، وأهلك خلقًا كثيرًا».

ثم يتحدث الإصحاح التالي عن محاولة «أنطيوخس» طمس معالم اليهودية فيقول:

"وبعد ذلك بيسير أرسل الملك شيخًا أثينيًا، ليضطر اليهود أن يرتدوا عن شريعة آبائهم ولا يتبعوا شريعة الله، وليدنس هيكل أورشليم ويجعله على اسم [الإله اليوناني] زوس (Zeus)... وامتلأ الهيكل عُهرًا وقصوفًا... وكان المذبح مغطى بالمحارم التي نهت الشريعة عنها. ولم يكن لأحد أن يعيد السبت، ولا يحفظ أعياد

<sup>(</sup>١) المكابيون الثاني (٥).

الآباء، ولا يعترف بأنه يهودي أصلًا. وكانوا كل شهر، يوم مولد الملك يساقون قسرا للتضحية، وفي عيد [الإله اليوناني] ديونيسيوس (Dionysius) يضطرون إلى الطواف إجلالًا له، وعليهم أكاليل من اللبلاب. وصدر أمر إلى المدن اليونانية المجاورة بإغراء البطالمة أن يُلزِموا اليهود بمثل ذلك وبالتضحية، وأن مَن أبى أن يتخذ السُنن اليونانية يُقتل، فذاقوا بذلك أمر البلاء ه(۱).

## بيت المقدس وتسلط الروم:

قام المكابيُّون اليهود بثورتهم ضد الإمبراطورية السلوقية اليونانية، وأسسوا دولة الحَشمونيين التي لم تستقل تمامًا بل بقيت في حالة مضطربة إلى أن سقطت على يد القائد الرومي «بومبيوس» أو «بومبي».

تولى بومبي حسم النزاع على عرش يهودا الحشمونية التي أصبحت تعرف بمقاطعة «اليهودية»، إذ أيد هيركانوس الثاني ثم عينه ملكًا روميًا على أن يدفع الجزية لروما، وقضى على تمرد أرسطوبولوس ودخل القدس عام ٦٣ ق.م. ثم عُين اليهودي العميل الذي صنعته روما «هيرودس» ملكًا على مقاطعة اليهودية نائبًا عن الإمبراطورية الرومية.

<sup>(</sup>١) المكابيون الثاني (٦).

ولعل هيرودس الكبير كان الأنموذج الأمثل للعميل اليهودي الذي يتولى منصبًا بارزًا إزاء تملقه للإمبراطورية الرومية التي صنعته؛ وهو يذكرنا باليهودي الدنيوي(۱) «ثيودور هرتزل» الذي خدم الغرب الاستعاري بحركته الصهيونية، وبمن سار على نهجه من زعاء دولة إسرائيل الدعية من أمثال شمعون بيريز. فكها حاول هرتزل أن يظهر بصورة الغيور على دينه المحب لقومه، كان هيرودس قد توجّه إلى إرضاء اليهود فشيد البنايات العظيمة في مقاطعة اليهودية، ووسّع بيت المقدس حتى عُرف به هيرودس، هيرودس، المعاهدة المهودية، ووسّع بيت المقدس حتى عُرف به الرابعة من ميرودس، المعاهدة الرابعة من المسيح عليه السلام.

وقد جاءت الإشارة إلى بيت المقدس في هذه المرحلة التاريخية في قصة امرأة عمران لما نذرت ما في بطنها لخدمة الهيكل (أو المسجد)؛ وكان أن وضعت أنثى بينها أرادت ذكرًا: ﴿ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنتَى وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِيّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ ﴿ آلَ اللّهُ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيًا كُلّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكْرِيًا

 <sup>(</sup>١) «دنيوي» هي المقابل الأدق للكلمة الإنجليزية secular التي تترجم عادة «علمإني»، كما أنها أبلغ في الوصف. وهي مشتقة من الكلمة اللاتينية saeculum وتعني «الدنيا» أو «الحياة الحاضرة».

الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْر حِسَابِ﴾ [آل عمران: ٣٦، ٣٧]

فلما رأى زكريا عليه السلام حال الصديقة مريم المباركة عليها السلام حن إلى الولد؛ ﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيًا رَبُه قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَلْمَاكَ فُرَيَّة طَيِّبَة إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿ ثَنَ فَنَادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قَامُ لَلْمَاكَ فُرَيَّة فَادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قَامُ لَلْمَاكِ فَي اللَّهِ مَنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا يُصَلِّ فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْنَى مُصَدِقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ [آل عمران: ٣٨، ٣٩].

كان يحيى والمسيح عليهما السلام ابني خالة، وقد جاء ذكر بيت المقدس في زمنهما فيما روى أحمد والترمذي من حديث الحارث الأشعري أنَّ نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ يَغْيَى بْنَ زَكَرِيًّا عَلَيْهِمَا السَّلَام بِخَمْس كَلَمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهِنَّ وَأَنْ يَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ، وَكَادَ أَنْ يُبْطَئَ. فَقَالَ لَهُ عِيسَى: إنَّكَ قَدْ أَمْرُ تَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ، وَكَادَ أَنْ يُبْطَئَ. فَقَالَ لَهُ عِيسَى: إنَّكَ قَدْ أُمِرْتَ بِخَمْسِ كَلَمَاتٍ أَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ وَتَأَمْرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ، فَقَالَ: يَا أَخِي إِنِّي أَخْشَى إِنْ بَعْمَلُوا بِهِنَّ، فَقَالَ: يَا أَخِي إِنِّي أَخْشَى إِنْ بَعْمَلُوا بِهِنَّ، فَقَالَ: يَا أَخِي إِنِّي أَخْشَى إِنْ الْمُرْتِي إِسْرَائِيلَ فِي سَبَقْتَنِي أَنْ أُعَذَّبَ أَوْ يُغْسَفَ بِي قَالَ فَجَمَعَ يَغْيَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي بَيْتِ الْقُدِس حَتَّى امْتَلاَ النَّسُجِدُ فَقُعِدَ عَلَى الشُّرَفِ...) الحديث (١٠).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والترمذي، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب،، وصححه الألباني.

لكن اليهود على عادتهم ودأبهم في محادة الله ورسله وتملقهم أعداءه قتلوا نبي الله زكريا نشرًا بالمنشار على المشهور، وأما ابنه الحصور يحيى عليه السلام فقد قتله الطاغية «هيرودس أنتيباس» ابن صنيعة الروم «هيرودُسُ الكبير»، وقدم رأسه على طست مهرًا لابنة هيروديًا (۱۰). ولم يبق من الأنبياء إذ ذاك إلا المسيح ابن مريم عليها السلام.

<sup>(</sup>۱) مَرقُص (۲: ۲۲).



#### القدس بعد بعثة المسيح عليه السلام

لما بعث الله المسيح عليه السلام رسولًا إلى بني إسرائيل، قام اليهود يتعنتون تعنت أسلافهم، ويسألونه ممتحنين لا مسترشدين، ويصدون الناس عن دعوته، كما صنعوا مع أخيه المصطفى صلى الله عليه وسلم من بعده. وقد نقل لنا العهد الجديد (كتاب النصارى) بعض ما وصف به المسيح عليه السلام هؤلاء البهت تتزعمهم طائفة الفريسيين ورثة عزرا. من ذلك ما جاء في «سفر متّى» على لسانه عليه السلام:

«لاَ تَعْمَلُوا مِثْلَ مَا يَعْمَلُونَ: لاَنَّهُمْ يَقُولُونَ وَلاَ يَفْعَلُونَ،... فَهُمْ يُعَرِّضُونَ عَصَائِبَهُمْ وَيُطِيلُونَ أَطْرَافَ أَثْوَابِهِمْ؛ وَيُحِبُّونَ أَمَاكِنَ الصَّدَارَةِ فِي الْوَلاَثِم، وَصُدُورَ الْدَجَالِسِ فِي الْدَجَامِع، وَأَنْ تُلْقَى عَلَيْهِمِ الصَّدَارَةِ فِي الْوَلاَثِم، وَصُدُورَ الْدَجَالِسِ فِي الْدَجَامِع، وَأَنْ تُلْقَى عَلَيْهِمِ الصَّدَارَةِ فِي السَّاحَاتِ، وَأَنْ يَدْعُوهُمُ النَّاسُ: يَا مُعَلِّمُ، يَا مُعَلِّمُ».

ثم أشار إلى زهدهم في بيت المقدس لأجل حطام الدنيا كما صنع آباؤهم من قبل، فقال: «لَكِنِ الْوَيْلُ لَكُمْ آتُهَا الْكَتَبَةُ وَالْفَرِّيسِيُّونَ الْرَاوُونَ!... تَقُولُونَ: مَنْ أَقْسَمُ بِالْمَيْكُل، فَقَسَمُهُ غَيْرُ مُلْزِمٍ؛ أَمَّا مَنْ أَقْسَمَ بِالْمَيْكُل، فَقَسَمُهُ غَيْرُ مُلْزِمٍ؛ أَمَّا مَنْ أَقْسَمَ بِذَهَبِ الْمَيْكُل، فَقَسَمُهُ مُلْزِمٌ! أَيُّهَا الْجُهَّالُ وَالْعُمْيَانُ ا أَيُّ مَنْ أَقْسَمَ بِذَهَبِ الْمَيْكُل، فَقَسَمُهُ مُلْزِمٌ! أَيُّهَا الْجُهَّالُ وَالْعُمْيَانُ ا أَيُّ الاِثْنَيْنِ أَعْظَمُ: الذَّهَبُ أَم الْمَيْكُلُ الَّذِي يَجْعَلُ الذَّهَبَ مُقَدَّسًا؟».

ثم وبخهم على قتل أنبيائهم فقال: «الْوَيْلُ لَكُمْ أَيُّهَا الْكَتَبَةُ

وَالْفَرِّيسِيُّونَ الْمُرَاؤُونَ!... تَشْهَدُونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ بِأَنَكُمْ أَبْنَاءُ قَاتِلِي الأَنْبِيَاءِ، فَأَكْمِلُوا مَا بَدَأَهُ آبَاؤُكُمْ لِيَطْفَحَ الْكَيْلُ».

وأخيرًا توعدهم بعقاب من الله يكون به خراب الهيكل فقال: «أَيُّهَا الْخَيَّاتُ، أَوْلاَدَ الأَفَاعِي! كَيْفَ تُفْلِتُونَ مِنْ عِقَابِ جَهَنَّمَ؟... الْخَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ عِقَابَ ذَلِكَ كُلِّهِ سَيَنْزِلُ بِهَذَا الْجِيلِ. يَا أُورُ شَلِيمُ، يَا قُاتِلَةَ الأَنْبِيَاءِ وَرَاجِمَةَ الْرُسَلِينَ إِلَيْهَا! كُمْ مَرَّة أَرَدْتُ أَنْ يَا أُورُ شَلِيمُ، يَا قَاتِلَةَ الأَنْبِيَاءِ وَرَاجِمَةَ الْرُسَلِينَ إِلَيْهَا! كُمْ مَرَّة أَرَدْتُ أَنْ أَبُمْعَ أَوْلاَ دَكِ كَمَا تَجْمَعُ الدَّجَاجَةُ فِرَاخَهَا تَحْتَ جَنَاحَيْهَا، فَلَمْ تُرِيدُوا. هَا إِنَّ بَيْنَكُمْ يُثْرَكُ لَكُمْ خَرَابًا! هُ(١٠).

ووفقًا لسفر لوقًا خَاطَب مدينة القدس (٢) قَاتُلًا: "فَسَتَأْتِي عَلَيْكِ أَيَّامٌ يُعَاصِرُكِ فِيهَا أَعْدَاؤُكِ بِالْتَارِيسِ، وَيُطْبِقُونَ عَلَيْكِ، وَيُشَدِّدُونَ عَلَيْكِ الْخَصَارَ مِنْ كُلَّ جِهَةٍ، وَيَهْدِمُونَكِ عَلَى أَبْنَائِكِ الَّذِينَ فِيكِ، فَلاَ يَتُركُونَ فِيكِ حَجَرًا فَوْقَ حَجَرٍ: لأَنَّكِ لَمْ تَعْرِفِي وَقْتَ افْتِقَادِ اللهِ لَكِ. وَلَدَى دُخُولِهِ الْمَيْكُلَ، أَخَذَ يَطْرُدُ الَّذِينَ فِيهِ وَيَشْتَرُونَ، قَائِلًا لَمُمْ: (قَدْ كُتِبَ: إِنَّ بَيْتِي هُوَ بَيْتُ لِلصَّلَاةِ. أَمَّا أَنْتُمْ، فَقَدْ جَعَلْتُمُوهُ مَغَارَةً لُصُوصٍ!) هُ(٣).

ثقلت دعوة المسيح عليه السلام على اليهود فلم يصبروا،

<sup>(</sup>۱) متّی (۲۳).

 <sup>(</sup>۲) يرى بعض علماء أهل الكتاب أن هذه الروايات الإنجيلية إنها دونت بعد تدمير الهيكل الثاني. وأيا كان الأمر فإنه لا ينفي توبيخ المسيح عليه السلام لليهود وتوعدهم بعذاب الله عز وجل لهم.

<sup>(</sup>٣) لوقا (١٩: ٤٣–٤٦).

وتمالؤوا مع الروم على قتل نبي الله كها قتلوا أنبياء الله قبله، لكن الله نجاه منهم فلم يقتلوه ولم يصلبوه كها قرر الحق تبارك وتعالى في كتابه، أما الحواريون فلم يَسلموا من اضطهاد السلطة الرومية وأعوانها من اليهود الذين باعوا دينهم.

#### بولس وجماعة القدس:

كان من أشهر الفريسيين «بولس» الطرسوسي الذي قال عن نفسه: «أَنَا فَرِّيسيٍّ ابْنُ فَرِّيسيٍّ»(١). وهو إلى كونه يهوديًا فريسيًا كان عميلًا من عملاًء الروم، إذ كان روميًا بالولادة(١).

والحق أن «بولس» هذا لم يعتنق النصرانية كما يزعم هو أو يزعم تلميذه «لوقا» بل تظاهر باعتناقه النصرانية ليفسدها، وهذا ما تؤكده الوثائق الكنسية القديمة التي تنص على أن شاول (أي بولس) هو الذي قتل «يعقوب» - إمام النصارى في القدس والملقب بـ «أخي يسوع [عيسى عليه السلام]» - بُغية القضاء على ما تبقى من نصرانية بعد رفع المسيح عليه السلام (۳).

<sup>(</sup>١) أعمال الرسل (٢٢: ٣).

<sup>(</sup>٢) أعال (٢٢: ٢٧).

Robert Eisenman. James the Brother of Jesus (New York: Penguin (Y) Books, 1997), p. 466.

نذر «بولس» القسم الأول من حياته لاضطهاد أتباع المسيح عليه السلام، ولم يتظاهر باعتناق النصرانية إلا بعد أن عجز عن القضاء على أتباعها الذين كانوا يشكلون «جماعة القدس». وقد ورد في سفر أعمال الرسل ما يشير إلى هذا (()) ثم تسنى له عرض إنجيله الخاص به والذي نذر له ما تبقى من حياته وقال عنه: «كَيْفَ تَتَحَوَّلُونَ بِمثل هَذِهِ الشُرْعَة عَنِ الَّذِي دَعَاكُمْ بِنِعْمَة اللسيح [يعني نفسه]، وتَنْصَر فُونَ إلَى إنْجيل غَريب؟ ٧ لاَ أَعْنِي أَنَّ هُنَالِكَ إنْجيلًا آخَرَ [غير إنجيلي]، بَلْ إِنْجيل عَرْيب؟ ٧ لاَ أَعْنِي أَنَّ هُنَالِكَ إنْجيلًا آخَرَ [غير إنجيلي]، بَلْ يَعْمَد أتباع المسيح عليه السلام ممن لم يرضخوا لسلطان الروم.

وبناء عليه يمكن تقسيم القوى المشاركة داخل القدس بعد رفع المسيح عليه السلام إلى ثلاث: الأولى: هي الطائفة «المستبدة» التي مثّلها من تعاقبوا على حكم الإمبراطورية الرومية من ملوك وأباطرة، والثانية: هي الطائفة «المداهنة» من الساسة ورجال الدين الذين رضوا بفُتات موائد أربابهم من الروم، أما الطائفة الثائثة: فهي «المقاومة» التي تثور أحيانًا في وجه المحتل عندما تشعر بالخذلان لتُقمَع بالسلاح تارةً وبوُعود المنافقين تارة أخرى.

<sup>(</sup>١) أعمال (٨: ٣).

<sup>(</sup>٢) غلاطية (١: ٦-٩).

تمايزت هذه الطوائف الثلاث إبان القرن الأول الميلادي؛ فتمثلت الأولى في السلطات الرومية التي كانت غايةً في الاضطهاد لمخالفيها والبطش بهم. أما طائفة المداهنين فمثّلها عملاء روما من اليهود «الفريسيين» و«الهيروديين»، وهؤلاء هم الذين سجلوا تاريخ هذه الحقبة وقاموا بها تقوم به وكالات الأنباء الكبرى من واجب «المداهنة للروم» كها اعترف شاهد العيان «يوسيفوس» (۱۰). وأما الطائفة المقاومة فهي التي وصفها بأنها: «ذات نزوع شديد للتحرر [من نير الاحتلال]... لا يدفعهم الحوف إلى اتخاذ البشر أربابًا من دون الله (۱۰).

لكن تاريخ هذه الحقبة لا يمكن استجلاؤه والجزم بتفاصيله من كتابات يوسيفوس لما عرف عنه من مداهنة السلطة الرومية. لكن الله أشار في كتابه العزيز إلى أن بني إسرائيل انقسموا حيال دعوة المسيح عليه السلام إلى طائفتين: طائفة آمنت به فنصرها الله عز وجل ببعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم كما يذكر أهل التفسير عند تأويل قول الله عز وجل ﴿فَآمَنَت طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَائِفَةٌ ﴾ [الصف: ١٤]، وأما التي كفرت فتسلط عليها الروم فتفرقوا أيدي سبأ فيها عرف بالشتات ولم تقم لهم بعد قائمة.

F. Josephus. The Jewish War (Bible Works LLC., 1999-2001), 1:2. ( \)

Josephus. The Jewish War, 2:117. (Y)

#### الإفساد الثاني:

لما كذَّب بنو إسرائيل أنبياءهم فقتلوا زكريا وابنه يحيى عليهما السلام، ووالوا أعداء الله من الروم الوثنيين، وجعلوا من بيت المقدس وكرّا للمرابين ومغارة للصوص، وهموا بقتل نبي الله عيسى عليه السلام لمَّا زجرهم، حق عليهم عذاب الله عز وجل.

قال تعالى: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا ﴿ فَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسِ شَدِيد فَجَاسُوا خِلالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ﴿ فَ ثُمُ لَنَا أُولِي بَأْسِ شَدِيد فَجَاسُوا خِلالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ﴿ فَ ثُمُ لَنَا أُولِي بَأْسِ شَدِيد فَجَاسُوا خِلالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ﴿ فَ ثُمُ لَنَا اللَّهُ الْكُمُ الْكُرُةَ عُلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْفَرَ نَفِيرًا لَيَكُمُ الْكُمُ الْكَرَّةَ عُلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ لِيَسُولُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ﴾ [الإسراء: ٤ - ٧].

والمعلوم أن بيت المقدس هُدم مرتين، إحداهما على يد بختنصر، وهو الخراب الأول كما ذكر كثير من المفسرين. أما الخراب الثاني فكان بعد زمن المسيح عليه السلام على أيدي الروم.

وعلماء السلف على أن الإفسادين حصلا وأن الخرابين ترتبا عليهما، لكن بعض المتأخرين يذهب إلى أن الإفساد الثاني هو ما نشهده في أرض فلسطين من علو اليهود وقهرهم لأهل الإسلام، وأن الخراب سيكون على أيدي المؤمنين. وهذا بعيد، فإن عقاب الإفسادين يكون على أيدي أقوام لا يقيمون لبيت الله وزنًا، ولا يرعون له حرمة، فيدخلون المسجد الأقصى ويتبرون ما علوا تتبيرًا، وليس هذا من فعال أهل الإيمان؛ قال الشيخ السعدي في تفسيره: «واختلف المفسرون في تعيين هؤلاء المسلطين إلا أنهم اتفقوا على أنهم قومٌ كفار»(١).

والذي تطمئن إليه النفس أن الخراب الثاني إنها كان على أيدي الروم الوثنيين بقيادة "تيتوس" (أو "تيطُس")، وكان ذلك عام ٧٠ بعد الميلاد. كما أنه لا يعرف تدمير لبيت المقدس غير الذي كان قبل الميلاد على أيدي البابليين بقيادة "بختنصر"، ثم هذا. أما ما سواهما فكان تدنيسًا للمسجد لا هدمًا. قال شيخ الإسلام: "وهم [أي أهل الكتاب] معترفون بأن بيت المقدس خرب مرتين. فالخراب الأول لما جاء بُخت نصر وسباهم إلى بابل وبقي خرابًا سبعين سنة. والخراب الثاني بعد المسيح بنحو سبعين سنة وقد قيل هذا تأويل والخراب الثاني بعد المسيح بنحو سبعين سنة وقد قيل هذا تأويل قوله: ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ

<sup>(</sup>١) عبد الرحن السعدي، تيسير الكريم الرحن في تفسير كلام المنان، مؤسسة الرسالة، ١٤٢٦ هـ (٤٥٤).

<sup>(</sup>٢) الجواب الصحيح (٥/ ٩٥).

وقال صاحب التحرير والتنوير مفسرًا آيات سورة الإسراء: «ويتعيّن أنّ ذلك إشارة إلى حادثين عظيمين من حوادث عصور بني إسرائيل بعد موسى عليه السّلام، والأظهر أنّهما حادث الأسْر البابلي إذ سلَّط الله عليهم (بخنتصر) ملك (أشُور) فدخل بيت المقدّس مرات سنة ٦٠٦ وسنة ٩٨٥ وسنة ٥٨٨ قبل المسيح، وأتى في ثالثتها على مدينة أورشليم [القدس] فأحرقها وأحرق المسجد وَحَمَل جميع بني إسرائيل إلى بابل أَسارَى، وأنَّ توبة الله عليهم كان مظهرها حين غلب (كُورش) ملك (فارس) على الأشوريين واستولى على بابل سنة ٥٣٠ قبل المسيح، فأذن لليهود أن يرجعوا إلى بلادهم ويعمّروها فرجعوا وبنوا مسجدهم؛ وحادث الخراب الواقع في زمن (تيطس) القائد الروماني وهو ابن الأنبراطور الرّوماني (وسبسيانوس) فإنّه حاصر (أورشليم) حتّى اضطرّ اليهود إلى أكل الجلود وأن يأكل بعضُهم بعضًا من الجوع، وقتَل منهم ألفَ أُلْفِ رجل، وسبى سبعة وتسعين ألفًا، على ما في ذلك من مبالغة، وذلك سنة ٦٩ للمسيح. ثمّ قفّاه الأنبراطور (أدريان) الرّوماني من سنة ١١٧ إلى سنة ١٣٨ للمسيح فهدّم المدينة وجعلها أرضًا وخلط ترابها بالملح. فكان ذلك انقراض دولة اليهود ومدينتهم وتفرُّقهم فى الأرض».

القدس بعد بعثة المسيح عليه السلام

والذي يعنينا هنا أن الخراب الثاني كان «انقراض دولة اليهود» - كها قال ابن عاشور - فلم يقم لهم بعده مُلك. وقد سبق إلى هذا ابن القيم رحمه الله في «أحكام أهل الذمة» فقال: «فإن اليهود بعد مبعث عيسى خرجوا عن شريعة موسى وعيسى جميعًا فإن شريعة موسى موقتة بمجيء المسيح فكان يجب عليهم اتباعه، ولهذا قال تعالى: ﴿لَتَجِدَنَ أَشَد النَّاسِ عَداوَةً للَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّذِينَ آمَنُوا اللَّذِينَ آمَنُوا اللَّذِينَ أَشُر كُوا وَلَتَجِدَنَ أَقْرَبَهُم مُودَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ﴾ [المائدة: ٢٨]. ولذلك أبقى الله سبحانه للنصارى علكة في العالم، وسلب اليهود ملكهم وعزهم بالكلية إلى قيام الساعة»(١).

وقال شيخ الإسلام في «الجواب الصحيح»: «فبعد الخراب الثاني تفرقوا في الأرض، ولم يبق لهم مُلك» (٢٠٠٠. وهذا التفرُّق في الأرض يعرف بـ «الشتات» أو الـ «دِياسبورا» (Diaspora). وقد بقي اليهود على هذه الحال إلى أن جلبتهم بريطانيا إلى فلسطين لخدمة المشروع الذي نحن بصدد بيانه.

أباطرة وثنيون في لبوس نصارى:

في مستهل القرن الرابع الميلادي ظهر على مسرح الأحداث الإمبراطور الرومي «قسطنطين الأول» المعروف بـ«الأكبر».

<sup>(</sup>۱) ابن قيم الجوزية، أحكام أهل الذمة، رمادي للنشر - المؤتمن للتوزيع، ١٤١٨هـ (٢/ ٧٧١).

<sup>(</sup>٢) الجواب الصحيح (١/ ٩٥).

تظاهر هذا الرومي باعتناقه النصرانية ليكسب إلى جانبه النصارى من رعيته إبان تنافسه مع «ماكسنتيوس» على الإمبراطورية. زعم «قسطنطين» أنه رأى في منامه صورة صليب مكتوب عليه بالرومية (In Hoc Signo Vinces) وتعني «بهذه العلامة تنتصر»، فلما أصبح أمر الجنود بوضع صورة الصليب على التروس. واستطاع بتلك الحيلة أن يكسب قلوب النصارى فانضموا إلى جيشه وانتصر على منافسه «ماكسنتيوس» في معركة «جسر ميلفيوس».

كانت عقيدة الأباطرة الروم هي عبادة الشمس، ولم يكن «قسطنطين» بدعًا منهم بل كان وثنيًا يعبد إلمًا شمسيًا يعرف باسم (Sol Invictus) «الشمس التي لا تُقهر». فاختار «قسطنطين» يوم الأحد ليكون عيدًا للنصارى بدل يوم السبت الذي كان عيد اليهود قبلهم، وعرف يوم الأحد باسم (Dies Solis) أي «يوم الشمس» وانتقل هذا المفهوم إلى الانجليزية (Sun-day) المعنى نفسه.

كما دعا عام ٣٢٥م إلى «مجمع نيقية» الذي قُننت فيه عقائد النصرانية المحرَّفة واختير من أسفار النصارى ماكان على نسق الوثنية الباطنية وأما بقية الأسفار فأخفيت أو أتلفت، وكانت هذه البداية الأولى للكنيسة الرومية الكاثوليكية، فأما تسميتها بالرومية فلأنها امتداد للإمبر اطورية الرومية، وأما تسميتها بالكاثوليكية فلأنها

تدعي سلطانًا شاملًا على كل نصارى المعمورة، فـ «كاثوليكوس» (katholikos) كلمة إغريقية تعني «شامل».

لم يكن هذا الاقتباس من الوثنية من قبيل الصُّدفة كها قد يُتوهم، بل تم بشكل متعمد كها يشهد بذلك مشاهير العلهاء؛ ففي دراسة بعنوان «Mary» (أي «مريم») قام بها ستة من نخبة علهاء «الكتاب المقدس» في العالم ونشرتها الـBBC على موقعها، يؤكد هؤلاء العلهاء أنه «في أثناء انتشار النصرانية في الإمبراطورية [الرومية]، يبدو جليًا أخذت عامِدةً تصاوير من العالم الوثني الذي عاشت فيه». من ذلك أنه «تمت في مصر إعادة تصميم أحد أضرحة «إيزيس» بشكل متعمد وواع ليكون ضريحًا لمريم» (١٠).

وقدأشار القرآن إلى تأليه النصارى لمريم وابنها - عليها السلام - كليها، فقال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنّاسِ التَّخِدُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِيكَ إِنّكَ أَنتَ عَلَامُ الْعُيُوبِ ﴿ لَذِن اللّهِ مَا لَهُمْ إِلّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ رَبّي وَرَبَكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْت فِيهِمْ فَلَمَا تَوْفَى تَنِي كُنتَ أَنتَ الرّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ شَهِيدًا مَا دُمْت فِيهِمْ فَلَمَا تَوَقَيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ شَهِيدًا مَا كُنتَ أَنتَ الرّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ شَهِيدًا مَا كُنْ شَيْءٍ شَهِيدًا مَا لَوْلَكِلَهُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ شَهِيدًا مَا لَوْلَالًا لَهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلُ شَيْءٍ شَهِيدًا عَلَى لَا شَوْدَ وَلَالًا لَيْسَ فِي كُنتَ أَنتَ الرّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدًا فَي كُلُولُ مُنْ فَيْهِمْ فَالِهُ لَا لَهُ مَا لَا لَهُ فَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلُ شَيْءٍ فَهِيمًا لَهُ اللّهَ وَلَوْلَالًا لَهُ وَلَالًا لَهُ وَلَالًا لَهُ وَلَالًا لَاللّهُ وَلَيْلِ اللّهَ وَلَالَاللّهُ وَلَيْلِ اللّهُ وَلِي اللّهِ لَلْهُ اللّهُ وَلَوْلَالِهِ لَاللّهُ وَلَهُ وَلَاللّهُ وَلِي وَرَبَكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ وَأَنْهِمْ وَاللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَوْلَالِهُ وَلَوْلَالِهُ وَلَوْلِهِ وَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلّ شَيْءِ فَهِمْ وَلَوْلَالِهُ وَلَالْمُ وَلِي اللّهُ وَلِهُ فَاللّهُ وَلَوْلِهُ وَلَهُ وَلَوْلَتَ وَلَهُ وَلَهُ وَلِيلًا لِللّهِ وَلَوْلَالِهُ وَلِيلًا لِيلَالِهُ وَلَاللّهُ وَلّمُ وَلِيلًا لِللْهُ وَلِيلًا لِلللّهُ وَلِهُ لَلْهُ وَلَاللّهُ لَلْمُ لَلْهُ وَلِلْهُ وَلِهُ لَلْمُ لِلْهُ لِلْهِ فَلَاللّهُ لَ

http://www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/history/ (1) virginmary\_1.shtml

إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [المائدة: ١١٦ - ١١٨].

وهكذا اختلطت عقائد الروم الوثنيين بعقائد النصارى وأصبحت هذه النصرانية الرومية سائدة لا تطيق منافسًا يبلغ مبلغها، وأصبح الأباطرة باباوات، والوزراء كرادلة، وامتلك هؤلاء سلطة دينية ودنيوية على رعاياهم.

ثم لما تعرضت عملكة الروم لغزو قبائل «القوط الغربيين» وقبائل «الوندال» في القرن الخامس الميلادي، أصبح القدس تابعًا للإمبراطورية الشرقية التي عرفت باسم «الإمبراطورية البيزنطية». واستمر حكم الروم للقدس إلى منتصف القرن السابع باستثناء فترة يسيرة سقطت خلالها بيد الفرس الساسانيين.

## الفاروق الله يتسلم مقاليد بيت المقدس:

بعد سقوط الإمبراطورية الرومية وصيرورة القدس تحت حكم البيزنطيين، ظهر الإسلام في جزيرة العرب وخارجها واستطاع الصحابة الأطهار تطهير القدس من رجس الصليب، وسُلَّمت مقاليده للفاروق – رضي الله عنه – عام ١٦هـ (١٢٢٩م).

ذكر ابن كثير في تاريخه «البداية والنهاية» أن أبا عبيدة رضي

الله عنه كتب إلى أهل بيت المقدس [إيليا] يدعوهم إلى الإسلام أو يبذلون الجزية أو يؤذنون بحرب، فأبوا. فركب إليهم في جنوده، وحاصر بيت المقدس وضيق عليهم حتى أجابوا إلى الصلح بشرط أن يقدم إليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فلما وصل عمر رضي الله عنه إلى الشام تلقاه أبو عبيدة ورؤوس الأمراء كخالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان، ثم سار حتى صالح نصارى بيت المقدس، واشترط عليهم إجلاء الروم إلى ثلاث، ثم دخل من الباب الذي دخل منه رسول الله ولله لله الإسراء، فصلي تحية المسجد بمحراب داود وصلى بالمسلمين فيه صلاة الغداة من الغد. ثم جعل المسجد في قبلي بيت المقدس وهو العُمري اليوم (۱).

## الحروب الصليبية وفرسان الهيكل:

ظل بيت المقدس في ظل الإسلام الوارف إلى أن سقط بأيدي الصليبين عام ١٠٩٩م، وبدأ «حجاج» النصارى يفدون إليه. لكن السبل إليه لم تكن تخلوا من مخاطر، فكان لا بد من تأمين طريق «الحجاج». عندها اجتمع عام ١١١٩م اثنان من المحاربين الصليبين أحدهما الفارس الفرنسي «هيوز دي بايان» والآخر قريبه «جودفري دي سان أومير» واقترحا إيجاد «تنظيم» لحاية الحجيج. وافق الملك

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية، المجلد الثاني، (٥/ ٢٨١)، بتصرف يسير.

«بولدوين الثاني» على الاقتراح واقتطع لهم من أرض «المسجد الأقصى» لبناء قاعدة لهم. ولتسميتهم المسجد الأقصى «هيكلا» عرفوا باسم «فرسان المسيح وهيكل سليان الفقراء» أو «فرسان الهيكل» اختصارًا، كما يُعرفون في المصادر العربية باسم «الداويَّة».

لكن فقر فرسان الهيكل لم يَطُل، فقد أسهم القديس «برنارد دي كليرفو» – الذي كان ذا مكانة في الكنيسة – في حصولهم على اعتراف كنسي رسمي في مجمع «إطرويش» (Troyes) عام ١١٢٩م. وبهذا حصل تنظيم فرسان الهيكل على امتيازات خاصة، لا سيا أنه تنظيم عسكري منذ نشأته، فكان بمثابة الخط الأول للدفاع عن البقاع المقدسة بعد أن استولى عليها النصارى.

ولكن بعد أن هيأ الله لأهل الإسلام من يذب عن حياضه وأذل النصارى على يد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله في معركة حطين عام ١١٨٧ م خسر الفرسان قاعدتهم في بيت المقدس فترددوا بين «عكا» ثم «طرطوس» بالشام ثم «لياسول» بقبرص حيث انتقلت قاعدتهم. لكن نفوذهم كان أقوى من أن يبدده انتقال القاعدة من مكان إلى آخر، فقد شكلت الحروب الصليبية بالنسبة لهم مصدر ابتزاز من عامة الشعب المتعاطف مع فرسانه. يقول الكاتب الماسوني البارون تشودي:

"الحرب التي كانت بالنسبة لأكثرية المحاربين مصدر إعياء وخسائر ومصائب، أصبحت بالنسبة لهم [فرسان الهيكل] مجرد فرصة للغنائم والتعالى. ولئن كانوا ميزوا أنفسهم بأعمال باهرة قليلة فإن الدافع لهم لم يعد أمرًا مشتبهًا فيه بعد أن رُؤوا يغتنون بغنائم حلفائهم، ويزيدون رصيدهم بقدر ما أمكنهم، ويتعالون لدرجة تضاهي الملوك ذوي التيجان في الأبهة والعظمة» ".

وأخيرًا في عام ١٣٠٧م أمر ملك فرنسا "فيليب الرابع" باعتقال آخر قادتهم "جاك دي موليه" ومن معه من الفرسان المقيمين في فرنسا، وتبعه البابا "كلمنت الخامس" فأصدر مرسومًا في نفس العام يدعو ملوك أوروبا إلى اعتقالهم ومصادرة ممتلكاتهم. وفي عام ١٣١٢م في "مجمع فيان" Council of Vienne صدر مرسومان بابويان أحدهما Vox مجمع فيان" in excelso صدر مرسومان بابويان أحدهما للمارة والأسى نلغي تنظيم الهيكل... ونحرم إعادته". والآخر هو Maprovidam نلغي تنظيم الهيكل... ونحرم إعادته". والآخر هو اللهيكان... ونحرم إعادته".

لم يقتصر نفوذ فرسان الهيكل على بلاد الشام بل وصل إلى بلاد المغرب العربي إذ قاتل هؤلاء الصليبيون تحت أسهاء تنظيهات أخر

Webster, Nesta. Secret Societies and Subversive Movements (1) (BiblioBazaar, LLC, 2008), pp. 73-74.

<sup>(</sup>٢) لقراءة نصى المرسومين انظر: http://www.piar.hu/councils/ecum15.htm#BULL2

من أشهرها «تنظيم المسيح العسكري» الذي تأسس عام ١٣١٨م تحت رعاية ملك البرتغال «دينيس الأول». وكان من مشاهير فرسان هذا التنظيم البَحَّارةُ «قاسكو دا جاما» و«هنري الملاح» و«كريستوفر كولمبوس» الذي كان يهدف من رحلاته إلى جمع ثروة يُجهز بها جيشًا لاستنقاذ بيت المقدس من أيدي المسلمين!

من رسائل «كريستوفر كولمبوس» التي خُفظت لنا تلك التي أرسلها من وسط المحيط عام ١٤٩٣ م إلى الملكين الإسبانيين الصليبيين فرديناند الثاني والقديسة إيزابيلا اللذين أقاما محاكم التفتيش في الأندلس. جاء في هذه الرسالة: «خلال سبعة أعوام من الآن سيكون بمقدوري أن أُجهز لسموكم خسة آلاف فارس، وخسين ألف راجل لغزو بيت المقدس الذي من أجله شَرَعتُ في هذه المجازفة»(١).

وقبل هلاكه بيوم واحد صادَقَ كولمبوس على وصيته الأخيرة التي وَقَف فيها مبلغًا من المال «لتحرير القدس»(٢)!

من أشهر التنظيمات الفروسية الصليبية كذلك «تنظيم فرسان القبر المقدس»، وهو تنظيم نشأ في أثناء الحملة الصليبية الأولى على يد قائدها جودفري دي بويون، وأُقر من قبل الكنيسة عام ١١١٣م.

Carol L. Delaney. Columbus's Ultimate Purpose: Jerusalem (Cambridge ( \ ) University Press, 2006), pp. 265, 266.

Delaney, Columbus's Ultimate Purpose: Jerusalem, p. 266. (Y)

ولا يزال هذا التنظيم قائبًا إلى يومنا هذا تحت إشراف البابوية مباشرة، ومقره الرئيس داخل دولة الفاتيكان. وقد كان منصب السيد الأعظم (أو الرئيس الأعلى) للتنظيم (Grand Master) حقًا بابويًا خالصًا إلى عام ١٩٤٩م، ثم وُكل إلى الكرادلة(١٠).

الرئيس الأعلى الحالي للتنظيم هو «نيافة الكاردينال» الأمريكي «إدوين أوبراين»، أما المسؤول الأعلى عن إدارة شؤون التنظيم في الأراضي المقدسة فهو بطريرك اللاتين في القدس «غبطة الكاردينال» «فؤاد طُوال». وبطريركية اللاتين هذه تمتلك لجنة خاصة تابعة لتنظيم القبر المقدس تدعى «لجنة الأرض المقدسة» تُشرف على مشاريع الأرض المقدسة نيابة عن البابوية".

ولا يزال الغرب يعج بمثل هذه التنظيمات الصليبية تحت مسميات مختلفة كفرسان مالطة وفرسان الصوف الذهبي وفرسان كولمبوس (٢٠) والتنظيم اليسوعي.

<sup>(</sup>١) انظر الموقع الرسمي لتنظيم القير المقدس على هذا الرابط (http://eohsj.net).

<sup>(</sup>٢) انظر الموقع الرسمي للبطريركية اللاتينية في القدس على هذا الرابط (http://ar.lpj.org).

<sup>(</sup>٣) من أشهر أعضاء هذا التنظيم "جب بوش"، شقيق الرئيس السابق "جورج بوش" الابن. وقد صرح "جب" مؤخرًا باحتمال ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة، فتأمل!



### إحياءً الصليبية وتأسيس النظام العالمي

في الخامس عشر من أغسطس عام ١٥٣٤م، وفي دَير «مونتهارتر» بباريس، تقاسم رهط من الروم على محاربة الإسلام، يرأسهم قديس إسباني أعرج تربى في بلاط الملكين الصليبيين فرديناند وإيزابيلا، يدعى «إغناطيوس لويولا».

أخذ هذا القديس على أتباعه نذورًا ثلاثة، هي تلك التي كان يؤديها فرسان الهيكل (نذور الفقر، والتبتل، والطاعة)، وأضاف إليها «نذرًا رابعًا» تشمئز منه نفوس الأسوياء، ثم توجه إلى البابا بولس الثالث الذي أعلن اعتباد الكنيسة الكاثوليكية هذا التنظيم الإغناطي الذي يعرف باليسوعية، أو «جمعية يسوع» عام ١٥٤٠م. أما النذر الرابع، فصار عمدة عدد من الجهاعات الباطنية السرية التي انبثقت عن الكنيسة الكاثوليكية فيها بعد كتنظيم فرسان كولمبوس.

# الصراع الكاثوليكي البروتستانتي:

أخذ اليسوعيون على عواتقهم استعادة أمجاد الكنيسة الرومية، ودخلوا في معارك رهيبة ضد من يخالفهم من البروتستانت في أوروبا بعد أن كان هدفهم الأصلي قتال الدولة العثمانية. وكان نفوذ الدولة العثمانية في هذه الحقبة قد بلغ دول البلقان، وبدأت

المواجهة بين هذه الدولة الإسلامية وبين إمبراطورية هابسبورغ الكاثوليكية في النمسا. فجاءت الحركة البروتستانتية لتفتح على الكنيسة الكاثوليكية جبهة داخلية قوية مواتية للمسلمين بالرغم من قلق زعهاء البروتستانتية من الزحف الإسلامي.

في عام ١٥٤٥م عقدت الكنيسة الكاثوليكية مجمعًا يدعى «ترنت»، وكان الداعي إلى هذا المجمع هو اتساع الحركة البروتستانتية في أوروبا بشكل أنذر بفقدان الكنيسة نفوذها على عالك أوروبا. اعتبر المجمعُ الحركة البروتستانتية بدعة وهرطقة، ولَعن أتباعها، وشرعت الكنيسة الرومية تستعد لمواجهة هؤلاء الخارجين على سلطانها.

بدأت في فرنسا «حروب الدين الفرنسية» بين الكاثوليك والبروتستانت بعد أن أصبح «الهيجونوت» البروتستانت يشكلون قوة سياسية فيها. وحدثت «مذبحة القديس بارثولوميو» عام ١٥٧٢م قتل فيها خسة وسبعون ألفًا من الهيجونوت. وفي عام ١٥٨٩م طُعن الملك الفرنسي «هنري الثالث» لأنه «لم يتورع عن مقاومة النفوذ المتزايد للنبالة الكاثوليكية بتحالفه مع حزب الهيجونوت» ثم اغتيل خلَفُه «هنري الرابع» عام ١٦١٠م

Rene Fulop-Miller. The Power and Secret of the Jesuits (New York: The ( \ ) Viking Press, 1930), p. 316.

عندما أصدر «مرسوم نانت» الذي ضمن للهيجونوت حرية العبادة والمساواة في الحقوق خلافًا لما نصت عليه عقيدة مجمع ترنت (١٠).

ولكن بالرغم من اغتيال الملك بقيت الكنيسة الكاثوليكية في صراع مع «مرسوم نانت» الذي أجبرهم على كف أيديهم عن بروتستانت فرنسا حتى تمكنوا من إلغائه عام ١٦٨٥م إبّان حكم الملك «لويس الرابع عشر». وبدأت السياسة القمعية ضد البروتستانت في فرنسا حتى إن الملك «لويس الرابع عشر» كان يتبجح بأنه خلال عام واحد لم يُبق في فرنسا سوى ١٠٠٠-١٥٠٠ من الهيجونوت. وهاجرت الطاقات والعقول البروتستانتية إلى بقية دول أوروبا وأمريكا الشهالية".

أما في هولندا فكانت الكالفنية البروتستانتية في صعود، فأرسل «فيليب الثاني» عشرة آلاف جندي إسباني يقودهم «دوق ألبا»، وبإشراف جمعية يسوع أقيم «مجمع الفتن» كما يسمى، وبناء على توصيات هذا المجمع وفي «أقل من عقد أُبيد بأمره [أي فيليب

Edwin Sherman. The Engineer Corps of Hell; Or Rome's Sappers and (1) Miners (San Francisco, California: Private subscription, 1883), p. 86.

The Huguenots in France (New York: Harper & Brothers Publishers, (Y) 1874), pp. v-vii.

الثاني] في حجرات التعذيب وتحت المقاصل وعلى المحرقات مائتان وخسون ألفًا من الرجال والنساء الهولنديين (١٠٠٠).

توسعت أطاع الكنيسة الكاثوليكية لتصل إلى الحركة البروتستانتية في إنجلترا. وكان هدف الكنيسة أن تستبدل بالملكة البروتستانتية «إليزابيث» الكاثوليكية «ميري ملكة أسكتلندا»، لكن هذا لم يتحقق، بل حوكمت «ميري ملكة أسكتلندا» بتهمة التآمر مع عملاء البابوية وضُربت عنقها عام ١٥٨٧م بأمر من البرلمان الإنجليزي. هنا أمر «فيليب الثاني» بتعبئة الآلاف من الجنود الإسبانيين يحملهم أسطول «أرمادا» الشهير الذي مولته الكنيسة، وكان ذلك عام ١٥٨٨م. لكن ريحًا عاتية عصفت بهم فأهلكت منهم عشرين ألفًا وأغرقت السفن، ليُلقيَ اليمُ حطام بعضها على سواحل إيرلندا وأسكتلندا.

وفي عام ١٦٦٨م ثار البرلمان البروتستانتي على الملك «تشارلز الأول» فيها يعرف بالثورة البيوريتانية (التطهُّرية) بقيادة «أوليفر كرومويل». انتصر كرومويل في معاركه ضد الكاثوليك في إنجلترا، أما مصير الملك «تشارلز الأول» فكان الإعدام بأمر من البرلمان الإنجليزي بتهمة الخيانة العظمى.

Paassen, Pierre van. Days of our Years (Garden City Pub., 1942), 389. ( \ )

وبعد وفاة القائد الإنجليزي «أوليڤر كرومويل» عادت أسرة «ستيوارت» الكاثوليكية لتحكم إنجلترا. وأصدر الملك «تشارلز الثاني» حكمًا بالإعدام على كل أعضاء البرلمان البروتستانتي الذين وقعوا وثيقة إعدام أبيه «تشارلز الأول»، وقتل الكثيرَ من الشعب.

# نشأة الماسونية ومشروع العودة إلى القدس:

بعد وفاة «تشارلز الثاني» حاولت الكنيسة الكاثوليكية أن تُجلِس على عرش إنجلترا البروتستانية عميلها الكاثوليكي جيمس الثاني، فثار الإنجليز البروتستانت عليه فيا عُرف بالثورة المجيدة. فلما رأى ذلك ألقى صولجانه في نهر التيمز وفرَّ إلى فرنسا في كنف «لويس الرابع عشر». وهناك في «كلية كليرمون» اليسوعية، تمكن اليسوعيون بالتعاون مع عائلة ستيوارت الكاثوليكية، من تأسيس «الطقس الأسكتلندي» الذي هو عمدة التنظيم الماسوني؛ فهو يشكل الدرجات العليا في ذلك التنظيم. وكان الهدف الرئيس من تأسيسه إعادة الكاثوليكية إلى إنجلترا، لكنه أصبح أداة لتجنيد الأتباع السريين للكنيسة الكاثوليكية، كما أكد على أهمية بيت المقدس الذي كان يومًا مقرَّ فرسان الهيكل الصليبين.

في المحفل الفرنسي الأعظم، وفي عام ١٧٣٧م - أي بعد تسعة

أعوام فقط من تأسيس هذا المحفل، وعشرين عامًا من تأسيس المحفل الأعظم في إنجلترا – ألقى الماسوني الكاثوليكي، ومنظر الطقس الأسكتلندي، الفارس «رامزي» خطبته الشهيرة التي أعلن فيها ارتباط الماسونية بأصلها الصليبي فقال: «أسلافنا الصليبيون (the Crusaders) الذين احتشدوا من كل أنحاء العالم النصراني في الأرض المقدسة، رغبوا أن يوحدوا أفراد كل الأمم في أخوية واحدة»(۱). أي أن الأخوية الماسونية هي امتداد لتلك التي ابتدأها فرسان الهيكل الصليبيون.

ثم تحدث عن هدف الماسونية الذي هو إقامة إمبراطورية رومية تجمع العالم كله تحت مظلتها، فقال: «وأيُّ حقوق لا ندين بها لهؤلاء السادة [الصليبين] الذين... تخيلوا مثل هذه المؤسسة [الماسونية] التي تهدف إلى توحيد العقول والقلوب... لتُشكل مع مرور العصور إمبراطورية روحية... يُخلق بها شعب جديد يتألف من أمم عديدة، لكنهم جميعًا يرتبطون في أمة واحدة برابط الفضيلة والعلم». ولا تزال الماسونية إلى يومنا هذا تتغنى بفضائل مزعومة تحجب وراءها غرضها الحقيقي الذي هو العودة إلى قاعدة الآباء الصليبين الذين أقاموا ببيت المقدس.

Gould. Gould's History of Freemasonry through the World (NY: Charles ( \ ) Scribner's Sons, 1936) vol. III, p. 11-14.

ثم أشار رامزي إلى أصل الرموز الماسونية السرية كما يراها هو فقال: «لدينا أسرار، إنها الإشارات المجازية والكلمات المقدسة... كانت هذه كلمات حرب تبادلها الصليبيون ليأمنوا مباغتات مسلمي المشرق، الذين غالبًا ما تسللوا بينهم لقتلهم». وأخيرًا «ينبغي ألا يعتبر تنظيمنا [الماسوني] إحياء للباخوسية (()، وإنها تنظيم) تأسس في الماضي السحيق، وتجدد في الأرض المقدسة... (()).

فهل بقي لأحد أن يهاري في أن الدرجات الماسونية العليا لم تكن سوى إحياء لصليبية فرسان الهيكل في حين كان اليهود يذادون عن المحافل الماسونية كها تذاد غرائب الإبل؟!

كان «رامزي» قد اعتنق الكاثوليكية على يد الكاثوليكي الرومي «فينيلون» كبير أساقفة «كامبري»، وقُلد درجة «فارس» في «تنظيم القديس إليعازر الأورشليمي»(\*\*)، بعدها أصبح معلمًا خاصًا ومؤدّبًا لاثنين من أحفاد الملك الكاثوليكي المنفي «جيمس الثاني»! يقول حجة الماسونية «ألبرت ماكي»:

<sup>(</sup>١) طقوس إله الخمر الرومي (باخوس).

Gould. Gould's History of Freemasonry through the World (NY: Charles (Y) Scribner's Sons, 1936) vol. III, p. 11-14.

<sup>(</sup>٣) تنظيم عسكري أنشئ أصلًا في فلسطين إبان الحروب الصليبية، ثم انتشر في أوروبا.

«من غير المستبعد أن يكون [رامزي] قد أُشرب حب التأمل الباطني ثم طوَّره باعتباره خترع الدرجات الماسونية ومؤسس أحد طقوسها... ما من أحد لعب دورًا في تاريخ الماسونية في القرن الثامن عشر يفوق دور الفارس رامزي. وتأثير أراثه وتعاليمه لا يزال يُلمس في الدرجات العليا التي تبنتها الطقوس العديدة التي تقسَّم إليها الماسونية الآن... [كان] متعلقًا تعلقًا وثيقًا بأسرة ستيوارت المنفية... فيها يتعلق بتأثير جهود رامزي على الماسونية، أعتقد أنه لا يمكن للعقول النزيهة أن يكون لها رأيان "".

هذه العلاقة بين الماسونية والصليبية، والتي نظَّر لها «رامزي» في خطبته الشهيرة، أشارت إلى مثلها «نِستا وِبستر» في كتابها «الجهاعات السرية» - نقلًا عن الماسوني البارون «تشودي» - قائلة:

«إن الأصل الصليبي للماسونية هو ما يُدرّس رسميًا في المحافل [الماسونية]، حيث يُعلّم المرشح لدخول التنظيم أن العديد من الفرسان الذين كانوا قد خرجوا لإنقاذ البقاع المقدسة في فلسطين من أيدي المسلمين «شكلوا اتحادًا تحت اسم البنائين الأحرار [الماسون] مشيرين بهذا إلى أن رغبتهم الأساسية كانت إعادةً بناء هيكل سليمان»".

Albert Mackey. Encyclopedia of Freemasonry (Philadelphia: Moss & ( \) Company, 1874), p. 628.

Webster, Nesta. Secret Societies and Subversive Movements, p. 154. (Y)

كها يذكر الماسوني «ماكي» في موسوعته أنه «كان ثمت بين الماسونية والحملات الصليبية علاقة أكثر حميمية مما يُتصور عادة»(١). وهو إقرار غير مباشر بأن الماسونية إنها ارتبطت بالرومية الصليبية لا اليهودية كها يشاع.

وهذا العلاَّمة الماسوني «جوهان يواقيم كريستوف بود» يرى «أن التنظيم [الماسوني] اختُرع من قبل اليسوعيين في القرن السابع عشر كوسيلة لإعادة الكنيسة الرومية في إنجلترا، ودثروها لتحقيق أغراضهم بدثار الهيكلية [عقيدة فرسان الهيكل]»(1).

أما «طقس يورك» – الذي يقابل الطقس الأسكتلندي – فهو رومي بلا ريب؛ فإن أعلى درجاته هي «تنظيم الصليب الأحر» فوقه «تنظيم فرسان الهيكل». وأما عدم السياح لغير النصارى ببلوغ الرتب العليا في الهرم الماسوني فحقيقة عبر عنها «بلانشارد» عند حديثه عن عملاء الماسونية من اليهود بقوله: «... ما من يهودي صادق يُسمح له بالرقي فوق درجة السيد الماسوني، نظرًا لدينه»(».

Mackey, Albert. Encyclopedia of Freemasonry (Philadelphia: Moss & ( \) Company, 1874), p. 198.

Mackey, Albert. Encyclopedia of Freemasonry, p. 120-121. (Y)

Blanchard, John. Scotch Rite Masonry Illustrated, vol. I, p. 64. (\*)

خلاصة القول أن الماسونية أسّست لفكرة «الحكومة العالمية الواحدة» التي انطلقت من أخوية فرسان الهيكل إبان الحروب الصليبية لتعود إلى «الهيكل» يومًا ما. هذه الحكومة العالمية في نظر الإمبراطورية الرومية كما سنرى هي الطريق الأوحد إلى السلام العالمي. إذا علم هذا تبين مراد الماسوني «جون روبنسون» عندما اقترح حلًا لمشكلة القدس بقوله:

"إن ما أقتر حه هو أن يقوم خسة ملايين ماسوني في العالم تقريبًا، والذين يَقبلون الإخاء مع أتباع كل الأديان، بأخذ زمام المبادرة في حل مشكلة جبل الهيكل [القدس الشريف] عن طريق توحيد مواقفهم الدينية من خلال إجلالهم له (هيكل سليان)، وذلك لصلحة العالم أجمع. ستكون رحلة طويلة ومكلفة من الغرب إلى الشرق، لكنها ستُضفي معنى جديدًا لكل أحد يجعل من نفسه لبنة تامة تأخذ مكانها في (هيكل الرب). ستكون طريقة عجيبة لإتمام (هيكل سليان) الذي لم يتم بعد، وإتمام شوط كامل من الطواف يعود إلى الغرض الأول للأسلاف – فرسان الهيكل – الذين كانوا أمان العابرين من الحجيج إلى تلك البقعة المقدسة»(۱).

John J. Robinson. Born in Blood: The Lost Secrets of Freemasonry (M. (1) Evans & Co., 1989), p. 344.

الأب الكاثوليكي «شارل إيرينيه كاستيل» يضع قواعد المشروع:
ولد «شارل إيرينيه كاستيل دي سان بيير» في مدينة سان بيير
الفرنسية عام ١٦٥٨م (١٠)، وتلقى تعليمه في كلية «كاين» اليسوعية.
التحق بالأكاديمية الفرنسية عام ١٦٩٥م، وبعدها بسبعة أعوام
عُين مرشدًا دينيًا في بلاط دُوقة أورليان التي منحته رئاسة دير تيرون
الشهر (١٠).

كان هذا الأب الكاثوليكي يجلس بانتظام في صالون «مدام دوبان» يلقي محاضراته حول كتابه الشهير «مشروع السلام الدائم» المحتول Projet de Paix Perpetuelle الذي دعا فيه إلى سلام شامل من خلال اتحاد عالمي. وسأعرض خلاصة فكرته كما أوجزها الباحث المختص «ماركو دي لوكيتي» في رسالة له حول مشاريع الاتحادات العالمية بتصرف يسير:

تساءل الكاهن سان بير: ماذا لو استطاعت أوروبا أن تشكل اتحادًا، ثم تبعها تشكيل اتحاد عالمي؟ (") يمكن لهذا الاتحاد الجديد

<sup>&</sup>quot;Saint-Pierre, Charles-Irénée Castel, Abbé de." Encyclopedia Britannica (1) (Chicago: 2012).

David Williams, ed. The Enlightenment (Cambridge University Press, (Y) 1999), p. 355.

 <sup>(</sup>٣) فكرة الاتحاد الأوروبي قديمة كها ترى. وقد نص سان بيير في بعض كتبه
 كـ اختصر مشروع السلام الدائم، على ضرورة أن يكون ثمت تحالف بين
 «زعهاء النصارى، أولًا.

أن يفرض سلامًا دائمًا. ولكن قبل أن يُفرض السلام يرى «شارل سانت بيير» أن «من الضروري في البداية أن تَفرض الصمت على العالم بأسره... حينها يتيقن الناس سلطان وعقلانية الاتحاد داخل كل دول أوروبا». ولفرض هذا الصمت على من يخالف من دول العالم، دعا «بيير» إلى قوة ساحقة «تعاقب الأمم التي ترتكب أي تجاوزات بحق السلام» ومن هذه التجاوزات عدم انضامها إلى هذا الاتحاد العالمي «٠٠).

لقد كان «سان بيير» ينظر إلى المشروع باعتباره أداة قائمة ومطردة تنسف كل معارضة إما بالتراضي وإما بالتهديد بالمُحْق، حتى يخاف زعاء الدول من عدم الانصياع، وهذا الخوف هو «الخيار الأقوى الذي يدفع الناس إلى الحراك». كما أن القانون الدولي سيُصدر اعترافه بأن مواطني الدولة المتمردة على الاتحاد العالمي لن يعودوا ملزَمين بها، وإنها بالجمهورية العولمية الجديدة. وهكذا أو جد مشروعُ الاتحاد العالمي حق تقويض أو إسقاط دولة مجاورة إذا لم تتحد معك؛ بحجة أنك إنها تُروِّج للسلام العالمي (").

Abbé St. Pierre, Projet de Paix Perpetuelle (Utrecht: Schouten, 1717) (1) I, 250, 292 & III, 51-52, quoted in Marco di Luchetti. Ideas of World Federation 1717-1743 (n.p.), p. 1.

Marco di Luchetti. Ideas of World Federation 1717-1743 (n.ph.), p. 1. (Y)

أخذ عن «سان بيير» بعض مشاهير فلاسفة التنوير، لكن «جان جاك روسو» كان التلميذ الأنجب، إذ أعاد طباعة كتاب سان بيير «مشروع السلام الدائم» وعلق عليه، بل روج للحكومة العالمية التي تصورها أُستاذه.

سار على نهج روسو الفيلسوف الألماني عهانويل كانط (أو كانت) الذي قال في كتابه «فكرة تاريخ كوني ذي غاية عولمية»: «إن الحرية لا تحصل إلا بقوانين يشُدُّها معًا عنفٌ لا يقاوَم. نحن حاليًا متمدنون لكننا لا نسير على منهج أخلاقي... إن الطبيعة توجهنا بشكل غير مباشر، تسوقنا بعداوة الحروب لنصبح متحدين؛ وتدفعنا الحروب دون أن تقصد ذلك، ولكن بجهد ومعاناة، إلى تشكيل عصبة أمم (Völkerbunde) كا عرضها (سانت بيير) و (روسو) "(ن).

ثم يقول كانط في نهاية بحثه: "إن تاريخ العالم يتخذ مسارًا، هو الدولة العولمية... لقد بدأ التنوير يخترق الحكومة، وسوف تتشكل الدولة العولمية. فبالرغم من أن الكيانات الحكومية تقدم مجرد بداية أولية بسيطة لهذا المخطط...، إلا أن المؤمَّل أن يكون ثمت إعادةُ هيكلة بعد عدد من الثورات، وأخيرًا نحقق غاية الطبيعة الأسمى،

<sup>(</sup>١) وهو الاسم الذي اتُّخِذ فيها بعد كها هو معلوم.

J. G. Herders. Ideen zur Philosopie der Geschichte der Menschheit (Y) (Berlin: Deutsche Bibliothek, 1784), p. 331.

دولة عولمية شاملة تكون كالرحم الذي تنمو فيه كل أجهزة الإنسان الأولى لكنها تخرج إلى الوجود مجتمعة ١٠٠٠.

خلاصة ما سبق أن القرن الثامن عشر شهد توجهًا صريحًا من قبل الماسونية وبعض الشخصيات الكاثوليكية كالفارس رامزي والأب سان بيير إلى إقامة حكومة عالمية تمتلك مفاتيح الحل والعقد؛ وكان من تأثر بهذه الفكرة بعض فلاسفة التنوير. أما كانط فنص على أن حكومة العالم الواحد لن تخرج إلى الوجود إلا بطريق العنف، وبعد عدد من الثورات، وأن بأس الحروب هو الذي يدفع الناس إلى السعي المالم العالمي الدائم والشامل "الذي تحققه الحكومة العالمية.

## النظام العالمي الجديد:

لم ينتظر اليسوعيون سوى بضع سنين ليضعوا اللبنات الأولى لمشروع الحكومة العالمية. فإنه لما خُظر التنظيم اليسوعي من قبل البابا «كلمنت الرابع عشر» عام ١٧٧٣م، وجد اليسوعيون في ألمانيا ملجأ آمنًا في كنف الملك الماسوني «فريدريك الثاني»، كما منحهم ذلك فرصة لنسج الشبكة الخفية التي جمعت ماسونية الدرجات العليا مع

J. G. Herders. Ideen zur Philosopie, p. 335. (1)

 <sup>(</sup>۲) «سلام دائم وشامل» أو «سلام عادل وشامل» من العبارات التي يرددها الإعلام كثيرًا ولا يدرك حقيقتها إلا من فهمها في سياقها القديم المرتبط بالدولة العولمية كما بينا.

التنظيم اليسوعي الذي أسسها في خندق واحد هو الـ (إلوميناتي) أو «المتنورون». تقول (نستا ويستر»:

«إن أقدم وأخطر اتحاد هو ما يعرف عمومًا باسم «المتنورين» والذي يعود تأسيسه إلى منتصف القرن الماضي [الثامن عشر]. كان مهده «بافاريا» [بألمانيا]، ويقال بأن من بين مؤسسيه العديدُ من زعامات تنظيم اليسوعيين» (١٠).

ويقول المؤلف الماسوني «روبرت ماكوي» إنه «بعد أن سقط تنظيم يسوع [اليسوعية] من مكانته الرفيعة [بسبب الحظر البابوي] وأصبح جمعية سرية من الثوار والمدبرين فكر بعض الرجال الغيورين والمتحمسين في أن يستبدل به تنظياً جديدًا... فتشكلت جمعيتا الـ«إلوميناتي» [المتنورون] والـ«روزيكروشيّة» [الصليب الوردي] لهذا الهدف والقصد. وكان خبراء الـ«إلوميناتي» محكومين من قبل قوانين مطابقة تقريبًا لقوانين اليسوعين...» (3).

أما مؤسس تنظيم «المتنورين» الألمانيِّ المنشأ فكان اليسوعي «آدم وايسهاوبت» أستاذ القانون الكنسي بجامعة «إنجولشتات»(».

Nesta Webster. Secret Societies and Subversive Movements, p. 272. (1)

Macoy, Robert. General History, Cyclopedia & Dictionary of Freemasonry (Y) (New York: Masonic Publishing Company, 1872), p. 182.

Chisholm, Hugh. Ed. The Encyclopedia Britannica (1910) vol. XIV, p. 320. (\*)

يقول عنه الماسوني «ألبرت ماكي»: «وظَّف في بناء اتحاده [الـ «إلوميناتي»] الدهاء والخفاء اللذَين ميَّزا أتباع لويولا؛ ولما قُبل عام ١٧٧٧م في محفل في ميونيخ استعار له [أي الاتحاد] أيضًا التنظيم الروحي الخاص بالماسونية»(١).

كان هدف هذا الاتحادهو الشروع فيما نظَّر له الماسون وسانت بيير وغيرهم من إقامة إمبر اطورية عولمية، والقضاء، عن طريق الثورات والحروب، على المالك المستقلة؛ وهذا الهدف هو ما أصبح يعرف بـ «النظام العالمي الجديد». ولا يتسع المقام للدخول في تفاصيل الثورة الفرنسة وكيف أنها كانت محاولة لتطبيق سياسة «الفوضى الخلاقة» التي سبقت كل محاولات إقامة مشروع «الحكومة العالمية»، لذا سأكتفي ببعض الإشارات "ك. يقول «جيمس روبيسون» الذي عاصر نشأة الـ «إلوميناتي»:

«... تم تشكيل اتحاديهدف صراحة إلى استئصال كل المؤسسات الدينية، والإطاحة بكل حكومات أوروبا القائمة. لقد رأيتُ هذا الاتحاد يبذل وسعه بحماس ونظام حتى أصبح الآن لا يقاوم. ورأيت أن أكثر القادة فاعلية في الثورة الفرنسية كانوا أعضاء في

Mackey, A. Encyclopedia of Freemasonry, p. 395. (1)

<sup>(</sup>٢) سأفرد للثورة الفرنسية كتابًا مستقلًا في قابل الأيام إن شاء الله.

هذا الاتحاد، وأداروا تحركاتهم الأولى وفقًا لمبادئه وبواسطة تعاليمه وعونهه(١).

ومثل هذا ذكره «جورج ديلون» في كتابه «كشف اللثام عن ماسونية الشرق الأعظم»، بقوله:

"سبق وأن قلت: إن القادة الثوريين في فرنسا كانوا كلهم من الـ(إلوميناتي) [المتنورين]، أي أنهم ماسون خُلَّص، غايتهم تدمير كل دين كائنٍ أو شكل من أشكال الحكومة اللادينية في سبيل تأسيس جمهورية ملحدة اشتراكية تمتد خلال العالم وتشمل كل البشر "".

ارتبط تنظيم الـ«إلوميناتي» اليسوعي الماسوني بالـ«الخاتم العظيم» The Great Seal الذي أصبح شعارًا له، وصُمم الشعار في الولايات المتحدة بعد مساهمة ثلاث لجان، و"كل اللجان الثلاث التي عُينت تباعًا من قبل الكونجرس بين عامي ١٧٧٦ و ١٧٨٨ ضمت أعضاء يشغلون مناصب شتى في الماسونية» كما يؤكد «ماكس توث» «ماكس توث» ماكس توث».

James, Robison. Proofs of A Conspiracy (Philadelphia: 1798), p. 12. ( \ )

Dillons, George. Grand Orient Freemasonry Unmasked (Britain's (Y) Publishing Company, 1965), p. 70.

Max, Toth. Pyramid Prophecies (Inner Traditions/Bear & Company, (\*) 1988), p. 24.

يصور «الخاتم العظيم» بناءً شُرع في تأسيسه عام MDCCLXXVI (الأرقام الرومية التي تظهر في قاع الهرم). يمثل هذا البناء هرمًا فرعونيًا تعلوه عين مشعة. مكتوب في أعلى الهرم باللغة اللاتينية (الرومية): ANNUIT CŒPTIS وتعني «يَستحسِنُ المشروع». أما الاسم الذي أطلق على المشروع فهو MOVUS ORDO SECLORUM وهي عبارة لاتينية تترجم عادة بـ«النظام العالمي الجديد»(۱). هذا هو محتوى الخاتم فإلام يشير؟

أما التاريخ الذي كتب بالأحرف الرومية فهو تاريخ إنشاء تنظيم "المتنورين" (إلوميناتي) اليسوعي عام ١٧٧٦م. وأما الهرم فهو الهيكل الذي ارتبط بعبادة الشمس عبر العصور. وهذا يعني أن هذا المشروع يسعى لإحياء عبادة الشمس، وهو ما تؤكده "عين حورس" التي تعلو الهرم وينبثق منها "النور"؛ وقد بينت هذا في غير هذا الموضع. وأما جملة "يَستحسن المشروع" فلم يُسمَّ فاعلُها بل تُرك للحصيف أن يتبينه من الشعار الذي يجعل "عين حورس" بين جزئي الجملة. أطلق على هذا المشروع "النظام العالمي الجديد" علمًا بأن الكلمة ORDO تعني السوعية".

<sup>(</sup>١) والصواب أن تترجم «التنظيم الجديد [لكل] العصور».

بتصور المشروع المسمى بالـ«النظام العالمي الجديد» ووضعه في سياق ما سبق الحديث عنه من مشروع «الدولة العولمية»، وشهادات العلماء بأن تنظيم «المتنورين» يسعى إلى استئصال الأديان المخالفة والحكومات المعارضة يمكن لنا أن نوجز فكرة هذه الدولة العولمية أو «النظام العالمي الجديد» في أنها: مشروع كاثوليكي عالمي، يهدف إلى أن يستبدل بالحكومات القومية المستقلة حكومة عالمية شاملة، تقوم على عقيدة رومية وثنية، وتتحكم في السياسة والاقتصاد العالمين، وتتخذ من القدس عاصمة لها. وسيأتي بيان ما يتعلق بالقدس لاحقًا.

لقد صرحت الموسوعة الكاثوليكية بحقيقة غاية في الأهمية تلخص الثورة الفرنسية وما ترتب عليها. هذه الحقيقة هي أن «الثورة الفرنسية (١٧٨٩م) أسقطت كل العروش التي اتحدت ضد اليسوعيين، وفي كروب هذه المحنة، تعالت الصرخات المطالبة بإعادة التنظيم [اليسوعي]»(١). وبعبارة أكثر إفصاحًا: كانت الثورة الفرنسية انتقامًا من القوى التي حظرت التنظيم اليسوعي، وهو ما يدلك على القوة الخفية التي حركتها، أعنى اليسوعية وربيبتها

John Hungerford Pollen. "The Jesuits during the Interim (1773-1814)." (1) The Catholic Encyclopedia. Vol. 14. (New York: Robert Appleton Company, 1912), 17 Dec. 2014.

«ماسونية الدرجات العليا». ولذا كان رفع الحظر عن التنظيم اليسوعي هو الحل الوحيد لإعادة استباب الأمن.

أعيد تنظيم اليسوعيين عام ١٨١٤م بأمر من البابا "بيوس السابع"، واستؤنفت معه المؤامرات ضد الشعوب التي أثقلها نير الاستعباد الكنسي باسم الخلاص. وفي العام نفسه عقد "مؤتمر فيينا" Congress of Vienna في النمسا عام ١٨١٤م الذي يعده المؤرخون السياسيون حلقة رئيسة في بناء "الحكومة العالمية"؛ وكان من أهم قرارات هذا المؤتمر تأسيس "التحالف المقدس" عام ١٨١٥م، والذي استهل دستوره بعبارة "باسم الثالوث الأقدس الذي لا يتجزأ".

تقول الموسوعة الكاثوليكية: «عندما أصبحت صيغة الاتفاقية معروفة في مطلع عام ١٨١٦م، رأى الناس في التحالف نتيجة للاتحاد الأوثق بين السياسة والدين. وشَكَّ العالم، إلى حد ما، في أن الاتحاد يُخفي رابطة تضم الحكام والكنائس، وبالأخص الحكام والبابوية في مواجهة الأمم وحرياتها... "".

Walter Phillips. The Confederation of Europe (NY: Longmans, Green ( \ ) and Co., 1920), Appendix, p. 305.

Martin Spahn. "Holy Alliance." The Catholic Encyclopedia, vol. 7. (New (Y) York: Robert Appleton Company, 1910), 17 Dec. 2014.

غُرفت حالة «توازن القوى» التي أعقبت الثورة الفرنسية والحروب النابليونية إلى قيام الحرب العالمية الأولى بالتفاهم الأوروبي (Concert of Europe)، تخللها عدد من الاضطرابات كحرب القرم (١٨٥٤م)، والحرب النمساوية البروسية (١٨٦٦م)، والحرب الفرنسية البروسية (١٨٧٨م). وكان مؤتمر برلين (١٨٧٨م) آخر أهم أعال هذا التحالف الأوروبي. ومع أهمية هذه الأحداث في فهم أسباب قيام الحرب العالمية الأولى ثم الثانية إلا أنني سأتجاوز ذلك كله لعدم ارتباطه مباشرة بمشروع الدولة العالمية أو «حكومة العالم الواحد».



#### الحرب طريق السلام

رأت الكنيسة الرومية الكاثوليكية في إشعال الحرب العالمية الأولى التي استمرت من عام ١٩١٨م إلى عام ١٩١٨م فرصة مواتية لها لتضع قدميها في بلاد البلقان حيث النفوذ الصربي الأرثوذكسي المتزايد. ولهذا تدخلت في أحداثها الأولى بكل قوة. يعلق السياسي الإيطالي الكونت «سفُورْزا» على هذا التوجه العدائي من قبل الكنيسة بقوله:

«لأحد أن يتساءل: لم تتبنى الكنيسة الكاثوليكية مثل هذا الموقف المولَع بالحرب؟ والإجابة يسيرة جدًا: إن البابا ورجاله يرون في صربيا داءً فتاكًا استطاع شيئًا فشيئًا أن يخترق إلى نخاع الملكية، وسينتهي بدوره إلى تفكيكها... إن النمسا/ المجر ستظل الدولة الكاثوليكية بلا منازع، وسند الدين الأقوى الذي تبَقَّى للكنيسة. وبالنسبة للكنيسة فإن سقوط هذا السند سيعني خسارة أقوى دعائمها... في ظل هذه الحقيقة، ليس من الصعب إيجاد علاقة بين المشاعر الرسولية وروح الحرب الساد.

لكن تداعي الصرح البابوي في أعقاب الحرب الفرنسية البروسية عام ١٨٧٠م وهزيمة نابليون الثالث ذراع الكنيسة

Pierre Dominique. La Politique des Jesuites, p. 247. ( \)

العسكري أضعف موقف الكنيسة وحَدَّ من نفوذها في الحرب العالمية الأولى، فلم تخرج منها بها كانت ترجوه من مغنم. لكن هذه الحرب - كها يرى آفرو منهاتن - فتحت لها أفاقًا في التعامل الدبلوماسي الذي سعت من خلاله دائبة لإسقاط الدولتين العثمانية الإسلامية والقيصرية الروسية الأرثوذكسية.

عقدت في مايو من عام ١٩١٦م، أي في أثناء الحرب، اتفاقيةُ سرية لاقتسام الهلال الخصيب بعد سقوط الدولة العثمانية. تَفاوضَ حول بنود الاتفاقية البريطاني الكاثوليكي (الذي تلقى تعليمه في كلية بيومونت اليسوعية) السير مارك سايكس، والفرنسي الكاثوليكي أيضًا فرنسوا جورج بيكو. ولأجل هذين الاسمين الكاثوليكيين عرفت هذه المؤامرة السرية باسم «اتفاقية سايكس-بيكو».

وفي شهر نوفمبر من عام ١٩١٧م أصدر بلفور إعلانه الشهير الذي وعد فيه بمنح اليهود وطنًا قوميًا في أرض فلسطين. وبدأ مشروعُ الحكومة العالمية الموحدة يتبلور بشكل أكثر واقعية من ذي قبل، وبالصورة التي رسمها الماسون قبل مائتي عام، والتي تستدعي عودة الصليبين إلى بيت المقدس.

في شهر ديسمبر من عام ١٩١٧م، أي بعد «إعلان بلفور» بشهر واحد، احتلت القوات البريطانية الصليبية بيت المقدس

بقيادة الجنرال إدموند ألنبي صاحب المقولة الشهيرة: «الآن انتهت الحروب الصليبية». وهكذا عادت القوات البريطانية لتُحيي ذكرى «مملكة القدس» الرومية الصليبية التي أسقطها صلاح الدين الأيوبي في القرن الثاني عشر الميلادي.

### عصبة الأمم: باكورة العولمة:

خلَّفَت الحرب العالمية الأولى ملايين القتلى، وأورث تسابق التسلح قلقًا غير مسبوق؛ فآن أوان الإعلان عن منظمة عولمية تحفظ السلام، واجتمعت القوى الكبرى في أعقاب الحرب لتأسيس هذه المظلة العولمية التي ستمنع اندلاع الحروب ثانية. وهذا تمامًا ما أشار إليه كانط عام ١٧٨٤م من أن الحروب هي التي ستُلجئ الدول إلى قبول الحكومة العالمية.

يقول كانط في كتابه «فكرةُ تاريخِ كوني ذي غاية عولمية»: "إن الطبيعة توجهنا بشكل غير مباشر، تسوقنا بعداوة الحروب كي نصبح متحدين؛ وتدفعنا الحروب دون أن تقصد ذلك... إلى تشكيل (عصبة أُمم) كما عرضها (سانت بيير) و(روسو)»(۱). وكان ما نظر له بالفعل عندما تأسست «عصبة الأمم» عام ١٩١٩م على غوار «التحالف المقدس».

J. G. Herders. Ideen zur Philosopie, p. 331. (1)

أما الدولة العثمانية فقُطعت أوصالها وتُركت نهبًا للدول الرومية الصليبية، وكانت فلسطين كما أسلفنا من نصيب بريطانيا التي فرضت انتدابها عام ١٩٢٠م وجعلت من القدس عاصمة لها. ثم أقر هذا الانتداب من قبل عصبة الأمم عام ١٩٢٢م واستمر إلى عام ١٩٤٨م.

انطلقت أصوات الساسة الغربيين تُروج لهذا المشروع الجديد القديم الذي رؤيت إرهاصاته بقيام عصبة الأمم. ففي عام ١٩٢٢م وفي مجلة «الشؤون الخارجية» التي يصدرها «مجلس العلاقات الخارجية» الأمريكي دعا «فيليب كير» إلى ضرورة إقامة الحكومة العالمية الموحدة قائلًا: «من الواضح أنه لن يكون هناك سلام أو ازدهار للبشرية ما بقيت مقسمة إلى ٥٠ أو ٦٠ دولة حتى يكون هناك نظام عالمي بشكل من الأشكال... إن المشكلة الحقيقية اليوم هي [إقامة] الحكومة العالمية»(١٠).

وفي عام ١٩٣١م ألقى المؤرخ «أرنولد توينبي» كلمة في «معهد دراسات الشؤون الدولية» في كوبنهاجن أقر فيها بها يدور من اتفاقات سرية لفرض حكومة عالمية قائلًا: «إننا في الوقت الحاضر

Hamilton Fish Armstrong. The Foreign Affairs Reader (Pub. for the (1) Council on Foreign Relations by Harper, 1947), p. 75.

نعمل بطيّ الكتهان وبكل ما أوتينا من قوة لانتزاع هذه القوة السرية التي تسمى «سيادة» من قبضة دول العالم المستقلة. وفي كل مرة ننكر بألسنتنا ما تصنعه أيدينا»(١).

## دور الصهيونية في إنجاح المشروع:

لم تكن الصهيونية يومًا جبهة معارضة للمشروع الرومي العولي، بل هي الوجه الآخر منه، والعنصر الذي لا ينهض إلا بوجوده. فقد كتب أبو الصهيونية اليهودي المجري «ثيودور هرتزل» في مذكراته عام ١٨٩٥م قائلًا: «قبل عامين، أردت أن أحل المسألة اليهودية، في النمسا على الأقل، بمساعدة الكنيسة الكاثوليكية. كنت أرغب في أن أرتب لقاء مع البابا وأقول له: أعنًا على المعادين للسامية، وأنا سأقود حركة كبرى لتحويل اليهود إلى النصرانية أحرارًا أعزّة»(").

رأسُ الصهيونية يقود حركة كبرى لتحويل اليهود إلى النصرانية؟ نعم. فالحركة الصهيونية حركة استعارية رومية وظفت يهود العالم لخدمتها، بينها صورها الغرب أمام الشرق بأنها طوفان يهودي عاد ليكتسح الأرض المقدسة ويستعيد تراث بني إسرائيل! ولا أدري

Royal Institute of Intl. Affairs, et al. International affairs (Blackwell, (1) 1931), vol. X, p. 809.

Marvin Lowenthal, trans. The Diaries of Theodor Herzl (NY: The (Y) Universal Library, 1962), p. 7.

كيف أصبح اليهود الذين فرطوا في الأرض المقدسة بصحبة الأنبياء حريصين على استعادتها مع هرتزل؟ إلا أن يكون فهمنا للتاريخ خاطئًا.

إن كثيرًا من المسلمين لا يعلمون أن هرتزل – كها دوَّن في مذكراته – استجدى البابا بيوس العاشر قائلًا: «أيها الأب الأقدس، إن اليهود في أزمة فظيعة، ولا أدري إن كان قداستك يعلم قدر مأساتهم. إننا بحاجة إلى أرض لهؤلاء المنكوبين. فلها سأله البابا: «هل يُشترط أن تكون أورشليم [القدس]؟ أجاب أبو الصهيونية: «إننا لا نريد أورشليم، وإنها فلسطين، الأرض غير الدينية (the secular land)» أي أرض فلسطين باستثناء البقاع المقدسة، وهو ما أكده في موطن آخر من مذكراته".

ومن قرأ مذكرات الدُّنيوي ثيودور هرتزل أدرك أن شخصيته لا تختلف كثيرًا عن الهيروديين الذين أرادوا أن تكون لهم حظوة عند أسيادهم من الروم، بينها رضوا بها كان يسقط من فتات موائد أربابهم. وهذا من الذلة والمسكنة التي ضربها الله عليهم كها قال في كتابه: ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِّنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِّنَ

The Diaries of Theodor Herzl, p. 429. ( \ )

The Diaries of Theodor Herzl, p. 419. (Y)

النَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٢] ، فهي ملازمة لهم وإن سكنوا البروج المشيدة. قال ابن زيد رحمه الله: «واليهود لا يأمنون في أرض من أرض الله إلا بهذا الحبل... فليس بلد فيه أحد من النصارى إلا وهم فوق يهود في شرق ولا غرب، هم في البلدان كلها مستذَّلُون»(١).

الشاهد أن الصهيونية كانت مشروعًا غربيًا لاحتواء اليهود والتخلص من وجودهم الطفيلي في أوروبا بينها يتم توظيفهم لخدمة الاستعهار. فكها أعاد الملك كورش يهود بابل إلى فلسطين بعد أن سباهم بختنصر وجعل عليهم من كبار عملائهم من يدير شؤونهم، أرادت الصهيونية أن تصنع نفس الشيء فكانت زعاماتها دنيوية (علمانية) غربية الهوى كالمجري هرتزل والروسي فلاديمير جابوتينسكي. وأهم عمل يمكن أن يقوم به اليهود في فلسطين مناكفة المسلمين على البقاع المقدسة إلى أن يكتمل مشروع تدويل أو بالأحرى «ترويم» القدس، بينها تتخلص أوروبا من فائض بشري غير مأسوف عليه.

أما بخصوص أهمية القدس لمنظّري عصبة الأمم فهي أنها عاصمة المشروع! وهذا ما أكدته الكاتبة "إيديث ميلر" في كتابها «الثيوقراطية الباطنية» الذي نُشر بعد وفاتها عام ١٩٣٣م، إذ قالت:

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري، دار المعارف (٧/ ١١٢).

"إننا على علم بأن اللورد "روبرت سيسيل" (رئيس اتحاد عصبة الأمم) قد تنبأ في خطاباته التي ألقاها في الولايات المتحدة داعمًا عصبة الأمم بأنها في نهاية أمرها ستجعل من القدس مقرًا رئيسًا لها"(). والحقيقة أنه لم يكن "يتنبأ"، وإنها كان يعلن خطة قديمة.

#### الحرب العالمية الثانية:

في عام ١٩٣٣م تمكن حزب الوسط الكاثوليكي الألماني «سنتروم» من إحراز السلطة لـ«هتلر». يقول «إدموند باريس»: «بفضل (فون بابن) – عضو الـ(سنتروم) منذ عام ١٩٢٠م والمالكِ لصحيفة الحزب الرسمية (جرمانيا) Germania – اعتلى (هتلر) السلطة في الثلاثين من يناير ١٩٣٣م»(...

كان الكاثوليكي «فون بابن» هو الوسيط المفاوض في الاتفاقية البابوية التي عقدت بين البابا «بيوس الثاني عشر» وبين «هتلر»، وهو الذي أعلن عام ١٩٤٣م أن «الرايخ الثالث [ألمانيا النازية] هو السلطة الأولى التي لا تعترف فحسب بالمبادئ العليا للبابوية بل تطبقها»(").

Lady Queenborough. Occult Theocracy (South Pasadena, California: (1) Emissary Publications, 1980), p. 639.

Paris, Edmond. The Vatican against Europe, p. 95. (Y)

Lehman, Leo H. Behind the Dictators, p. 35. (7)

وعليه فلا يستغرب أن قال «هتلر»: «لقد تعلمت أكثر ما تعلمت من التنظيم اليسوعي... إلى الآن ليس ثمت على وجه الأرض ما هو أكثر مهابة وجلالًا من المنظومة الكهنوتية للكنيسة الكاثوليكية». ثم أضاف: «لقد نقلت جزءًا كبيرًا من تلك المنظومة مباشرة إلى حزبي الخاص بي... سأبوح لكم بسر: إنني أقوم بتأسيس تنظيم»(۱).

لقد كان هتلر جنديًا مخلصًا من جنود الكنيسة الكاثوليكية؛ فلما هلك رثته إحدى الصحف الفرنسية قائلة:

«أدولف هتلر ابن الكنيسة الكاثوليكية، يموت منافحًا عن النصرانية. فلا غرو ألا يجد البراع كلمات يرثي بها موته، بعد أن كان قادرًا على أن يجد كلمات عديدة يمتدح بها حياته. فوق جسده الميت يشرق شخصه الروحي المنتصر. بتاج الشهادة يمنح الربُّ هتلرَ أكاليل النصر "".

كان من بين المهام التي أوكلت إلى هذا القائد إلجاء اليهود إلى الهجرة إلى فلسطين، فأنجز بالقوة في ثمانية أعوام ما لم تنجزه الدعوات الصهيونية في عقود. ولو تُرك اليهود لحالهم لربها كانت هجراتهم إلى الولايات المتحدة كما فعل بعضهم لاحقًا، لكن أوروبا

The Vatican against Europe, p. 252. ( \ )

The Vatican against Europe, pp. 118-119. (Y)

وأمريكا أوصدتا باب الهجرة دون هذا الفائض المنبوذ حتى يتم المشروع العولمي.

استمرت الحرب العالمية الثانية من عام ١٩٣٩ إلى ١٩٤٥م، وبلغ ضحاياها أكثر من ٧٠ مليون إنسان. وبينها كانت رحى الحرب تدور كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها يؤسسون لمنظمة عولمية بديلة عن «عصبة الأمم» التي لم تف بالغرض.



### الأمم المتحدة وترويم القدس

في عام ١٩٣٣م انتخب «فرانكلين روزفلت» رئيسًا للولايات المتحدة، وكان مما اقترح إبان ولايته وضع شعار «النظام العالمي المحديد» على ورقة الدولار الأمريكي؛ وكان ذلك عام ١٩٣٥م. بعدها بأربعة أعوام شرع في التخطيط لمنظمة عولمية جديدة تحل محل عصبة الأمم، وكانت بداية مشروع «الأمم المتحدة» الفعلية في ٢٤ أكتوبر ١٩٤٥م، أي بعد استسلام اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية بأقل من شهرين. وهذا التوقيت ترسيخ لخطة إلجاء الأمم بعد بأس الحروب إلى الانضواء تحت مظلة عالمية تعدها بالسلام الموهوم.

#### ترويم القدس:

في الثامن من يوليو ١٩٤٠م، نشرت مجلة التايم خبرًا بعنوان «هل سيحظى البابا بالقدس؟». جاء في ثنايا الخبر أن «ثلاثين أسقفًا إيطاليا أرسلوا برقية إلى الدوتشيه [موسوليني] يُحُضُّونه على «تتويج نصر جيشنا الوفيِّ» برفع العلم الإيطالي فوق القدس». كما أن «قوى المحور تخطط لتسليم فلسطين لتكون تحت سيادة الفاتيكان... وبناء على الخطة... سيرعى البابا البقاع المقدسة في فلسطين»().

The TIME Magazine, "VATICAN CITY: Pope to Get Jerusalem?", July, (1) 14, 1940.

في هذه الأثناء كانت بريطانيا تهيئ الوضع من جانبها لضان بقاء القدس روميًا. لكن انتفاضة المسلمين في فلسطين أقلقت حكومة الانتداب، فشكلت بريطانيا عام ١٩٣٦م لجنة لدراسة هذا الوضع المحرج لها تُدعى «لجنة بيل» (Peel Commission). انتهت هذه اللجنة إلى أن الانتداب لم يعُد قادرًا على إدارة البلاد، بل سيزيد الأمر سوءًا، كها اقترحت تقسيم البلاد إلى دولتين عربية ويهودية مع بقاء القدس تحت الانتداب. لكن هذا المقترح قوبل بردود أفعال شتى، فتبعته لجان أخرى لم تنته إلى شيء ذي بال.

في فبراير من عام ١٩٤٧م أعلنت بريطانيا عزمها على إنهاء الانتداب في فلسطين (الذي لم ينته إلا في ١٤ مايو ١٩٤٨م) وأحالت ملف القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة.

#### قرار تقسيم فلسطين ١٨١:

في ٢٩ نوفمبر ١٩٤٧م أصدرت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة قرارها رقم (١٨١) والمعروف بقرار تقسيم فلسطين الذي نص على أن «تنشأ في فلسطين الدولتان المستقلتان العربية والحكم الدولي الخاص بمدينة القدس»(١٠). هذا

<sup>(</sup>١) قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، مؤسسة الدراسات الفلسطينية) المجلد الأول، ١٩٤٧م-١٩٧٤م، نقلًا عن موقع قناة الجزيرة.

الوضع الدولي الخاص بالقدس هو ما يعرف بـ «تدويل القدس» (Internationalization of Jerusalem).

ابتهجت الكنيسة الكاثوليكية بهذا القرار وما تبعه من قرارات تفصيلية بشأن القدس، كخطة لجنة القدس التي قدمت ١٩٤٩م. ووجهت الدول الكاثوليكية داخل الأمم المتحدة إلى تبني قرار التدويل القدس بكل قوة، إذ صرحت صحيفة «شيفيلتا كاتوليكا» – لسان الفاتيكان الرسمي – في عدد فبراير ١٩٥١م أنه: «من الضروري أن نضغط على ممثلي الأمم المتحدة من الدول الكاثوليكية كي يشكلوا جبهة صلبة تدافع عن تدويل القدس، كها أقرته الأمم المتحدة في ديسمبر من عام ١٩٤٩م»(۱).

وكيف لا تفرح الفاتيكان بهذا القرار الذي سيضمن لها إخراج القدس من أي اتفاقية سلام أو تقسيم أو نحوهما. لذا كان موقف الفاتيكان دائها مؤيدًا لحل الدولتين وتدويل القدس، ليس حبًا في أحد الطرفين بل إعدادًا لتتويج المشروع العولمي بنقل عاصمته إلى القدس كها أراد مؤسسوا عصبة الأمم والماسون الصليبيون قبلهم. يؤيد هذا ما جاء في المنشور البابوي (In Multiplicibus Curis) الذي أصدره البابا بيوس الثاني عشر عام ١٩٤٨م قوله: «... سيكون من

Civilta Cattolica, Feb. 1951. ( \)

المناسب أن تمنح القدس وما حولها - حيث الكثيرُ من ذكريات حياة وموتِ المخلِّص - صبغة دولية يمكن أن تُقدم في الظروف الراهنة ضهانًا أفضل لحماية المقدسات، ثم عَزز البابا هذا المعنى عام ١٩٤٩ م بمنشور آخر عنوانه (Redemptoris Nostri Cruciatus).

فلما أعلنت إسرائيلُ القدسَ «عاصمةً موحدةً وأبديةً» عام ١٩٨٠م اعترضتُ الفاتيكان بشدة وأضحت تناصر تدويل القدس علانية، بل طالب البابا يوحنا بولس الثاني عام ١٩٨٤م أن يكون للقدس «وضعُه الدولي الخاص والمضمون»(١).

وفي غرة أبريل من عام ١٩٩٢م زار الكاردينال «جوزيف راتسينجر» (البابا بندكت السادس عشر فيها بعد) فلسطين واكتفى بلقاء محافظ القدس «تيدي كوليك»، إذ لم تكن تعنيه القضية الفلسطينية إلا بقدر ما يجني منها من مكاسب للكنيسة"، ثم إنه بعد أن جلس على كرسي البابوية أغضب كثيرًا من اليهود عندما أدان الهجوم الإسرائيلي على غزة ووصفها بأنها «معسكر اعتقال واسع» ولم يكن هذا حبًا للسلام ولا مناصرة لحقوق

The New York Times, "What Pope John II Would Learn if He Visited (1) Jerusalem", May 3, 1984.

Jewish Telegraphic Agency, "Pope Benedict XVI and the Jews" (http://(Y) www.jta.org/2013/02/11/the-archive-blog/timeline-pope-benedict-xvi-and-the-jews)

Reuters, "Pope Benedict Angers the Jews", January 25, 2009. (T)

المستضعفين، لكنه كان حرصًا على استقلال القدس عن أي حكم غير صليبي؛ سواء كان هذا الحكم يهوديًا أم إسلاميًا.

إن لروما حضورًا قويًا داخل القدس بفضل سلطتها «الشرعية» على البقاع المقدسة ومؤسساتها التابعة. هذه السلطة أقرَّها القانون الإسرائيلي وعززتها بشكل صريح الاتفاقية الثنائية التي تُعرف بـ «الاتفاقية الرئيسة بين الكرسي الرسولي ودولة إسرائيل»، ووقعتها إسرائيل مع الفاتيكان في الثلاثين من ديسمبر عام ١٩٩٣م (٠٠).

بعد هذه الاتفاقية بستة أشهر (في ١٥ يونيو ١٩٩٤م) وقَّع الطرفان اتفاقية أخرى سرية تمنح روما حق المشاركة في المفاوضات التى تقرر مستقبل القدس'''.

وكما يرى المعلق السياسي اليهودي "يوثيل بينَرمان" فإن هدف الفاتيكان من هذه الاتفاقيات "هو انتزاع مدينة القدس القديمة من قبضة دولة إسرائيل... فقد ضَمِنا [بفضل الاتفاقيات] حقوق الفاتيكان في امتلاك سفارات حاكمة مصغرة خلال العاصمة الأبدية – القدس".

<sup>&</sup>quot;Fundamental Agreement between the Holy See and the State of (1) Israel," Dec. 30, 1933 (http://www.mfa.gov.il).

http://www.thetrumpet.com/?q=6033.4423.0.0 (Y)

http://www.joelbainerman.com/articles/vatican.asp (T)

# شمعون بيريز: فارس الكنيسة المخلص:

في مقال بعنوان «مرحبًا بك في القدس أيها البابا» نقل الكاتب اليهودي «باري حاميش» عن صحيفة «حَدَشوت» العبرية خبرًا فحواه اعتراف المفكر الفرنسي «ماريك هولتر» بتسلمه في ١٩٩٣م رسالة من «بيريز» إلى البابا يعده فيها بتدويل القدس، ومنح الأمم المتحدة السيطرة السياسية على القدس القديمة، ومنح الفاتيكان البقاع المقدسة! كما أن الأمم المتحدة ستقوم بدورها بإعطاء «منظمة التحرير الفلسطينية» عاصمة لها في القدس القديمة، وستصبح القدس الشرقية أشبه ما تكون بمنطقة تجارة حرة للدبلوماسية العالمية. وهو ما أكدته صحيفة «لا ستامبا» La Stampa الإيطالية (انظر الصورة).

#### RIVER AND COM MAREK HALTER L'EBREO DEI DUE MONDI

# «E ora, Gerusale

Piano segreto: affidarla al Papa

A pace sta per entrere anche in Gerusalemme epotres la un progetto: vaticanizzare la un progetto: vaticanizzare la un progetto: vaticanizzare la un progetto: vaticanizzare la constitución de la constitución del Papa. Un electron sotto
l'egido del Papa. Un electron sotto
l

Coisreliano amico di Arafat.
Una soluzione affascinanto: tutto le tre religioni sarebbero rappresentate, in
forme diverse, nella loro
città santa. Ma il Papa lo
sa2 Che ne dico?

«La città vecchia, sotto l'egida del Vaticano sarebbe amministrata dai palestinesi Arafat m'ha detto: sto per andare a Gerico»

ha avuto un ruolo di mediatore nella difficile trattativa Qui a fianco, il Papa: avrebbe la «sovranicà spirituale» sulla città vecchia

la dostra israeliana?

«Per loro sarà dura vedore la
bandiera palestinees sulla città
vocchia. Ma l'Olp non ammini-stura cero lutta Gerusalemme
Est: solo la parte chiusa tra le
mura. Così si trappano le moti-vazioni dei fondamentalisti islamici, non potranno più dire
tislamici, non potranno più dire
che le due grandi moschee, al

tatto che servirà ancora in fu-turo. C<sup>o</sup> un piano por ingrandi-re il piccolo aeroporto turisti-ci di Corusalomme ed usum del Vaticano, e farne un nodo cru-ciale di comunicazioni tra lega-ti, diplomatici, pellegrinis. Che sarà della Cisgiorda-nia? Diventerà la Stato pa-lestinose?

«Gerico lo sarà solo all'inizio Poi bisognerà trasformare una cittadina della Ciagiordania, probabilmente Nablus, in un probabilimente Nablus, in un moderno centro amministrativo. Con un territorio così vasto, allora si che potranno tornare non solo gli 800 mila palestinesi fuggiti dalla guerra dei Sei Giorm, ma tutti quelli che lo 
vocranno fra 1.3 milioni dallo.

E cosa le hi
dell'Olp7
«Che lo farn».
A rischio d
bril e sitri
ripetuto: t
fine di Sadd
«Non è che fi
condotto una
Certo, lui sa
anarmi Ma sa



يضيف المقال أنه في عام ١٩٩٥م سَرّبت إذاعة "عَروتْس شيبَع» Arutz Sheva (القناة السابعة) برقية بعثتها السفارة الإسرائيلية في روما إلى وزارة خارجية "بيريز» في القدس تؤكد تسليم القدس للفاتيكان! ونُشر نص البرقية على صحيفة "هآرتس» بعدها بيومين، فأحدث الخبر ضجة كبرى. اعترف "بيريز» بصحة البرقية، لكنه اعتذر بأن أحدهم طمس أداة النفي، وأن الأصل هو أن إسرائيل الناء تسلم القدس لبابا الفاتيكان (۱۰)!

وفي مقال نشرته صحيفة «جيروساليم بوست» اليهودية – بعنوان «بيريز يريد التنازل عن البقاع [المقدسة] للفاتيكان» وتاريخ ٤ مايو ٢٠٠٩م – نجد الحديث عن المؤامرة نفسها. بل يضيف الخبر الذي ينقل عن تقرير إذاعة الجيش الإسرائيلي أن «بيت هاناسي» («المقر الرئاسي» في القدس) قال بأن «المحادثات تطاولت بها فيه الكفاية، وأن الوقت قد حان لتقديم تنازلات للفاتيكان والتوصل إلى اتفاق». كها أضاف التقرير بأن «(بيت هاناسي) طلب من وزارة الداخلية توقيع وثائق التنازل [عن القدس للفاتيكان] لكن (يشاي) [وزير الداخلية] رفض الطلب» دي.

Barry Chamish. "Welcome to Jerusalem Mein Pope" (http://www. ( \) barrychamish.com/articles.htm)

The Jerusalem Post, "Peres Wants to Yield Sites to Vatican" (http:// (Y) www.jpost.com/lsrael/Peres-wants-to-yield-sites-to-Vatican).

لكن إذاعة «عروتس شيبع» اليهودية نشرت على موقعها خبرًا بعنوان «هيمنة إسرائيل على جبل صهيون في خطر»، وتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠٠٩م يؤكد أن «الإلماحات والمؤشرات في الفاتيكان والصحف الكاثوليكية تشير منذ زمن إلى توقع أن تنتهي المفاوضات بنجاح – بالنسبة للجانب الكاثوليكي – في الوقت المحدد لزيارة البابا «بندكت» لإسرائيل خلال أسبوعين من الآن»(۱).

فلها زار البابا «بندكت السادس عشر» فلسطين قال له «بيريز»:
«كها تعلم، حاولنا أن ننهي ما نستطيعه قبل زيارتك،» «حينها أُوقف
التصوير وقُطعت الميكروفونات واستمرت المحادثات بعيدًا عن
الأنظار» كها ذكرت القناة السابعة «عروتس شيبع»(۱).

لكن «بيريز» لم ينسَ أن ينعت البابا في خطابه الترحيبي بقوله: «إننا نرى فيك راعيًا للسلام، وزعيهًا روحيًا عظيهًا، وحمَّالًا لرسالة السلام إلى هذه البلاد والعالم أجمع» (").

ووَفْقًا لصحيفة «جيروساليم بوست» أعلن «بيريز» في خطاب

Arutz Sheva "Israel's Control of Mt. Zion in Danger", April 26, 2009 (1) (www.israelnationalnews.com/news/news.aspx/131032).

Arutz Sheva, "Peres Greets Pope in Official Residence", May 5, 2009. (Y) (http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/131302#. VJbq1sAS0).

<sup>&</sup>quot;Pres Peres welcomes Pope Benedict XVI at Presidential Residence" ("Y) May 11, 2009 (http://www.mfa.gov.il).

ألقاه أمام «المؤتمر اليهودي العالمي» بالقدس في شهر أغسطس ٢٠١٠ م استعداد «بنيامين نتنياهو» لتنفيذ خطة «حل الدولتين»! بعدها توجه «بيريز» إلى بابا الفاتيكان «ليوافيه بآخر الجهود المبذولة لإنهاء الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني وتأمين السلام في المنطقة» (١٠).

إذا تبينت عالة الرئيس الإسرائيلي السابق «شمعون بيريز» للمشروع العولمي الرومي، عُلِم سبب منحه «وسام القديس مايكل والقديس جورج» الصليبي من قبل ملكة بريطانيا عام ٢٠٠٨م. وهو هنا يذكرنا جيرودس الكبير، وبولس الطرسوسي، وفلاڤيوس يوسيفوس، وثيودور هرتزل.

#### هل دقت ساعة الصفر؟

مع كل هذه التنازلات الإسرائيلية إلا أن الغرب الصليبي لم يعد يحتمل المفاوضات المتطاولة مع الطرفين المسلم واليهودي؛ يدل على ذلك ما جاء في خطة السلام التي طرحها مستشار أوباما الكاثوليكي «زبيجنيف بريجينسكي» في مقال خطير كتبه بالتعاون مع «ستيڤن سولارز» لصحيفة «واشنطن بوست» بعنوان: «على أوباما أن يقوم بزيارة جريئة إلى الشرق الأوسط إن أراد تحقيق

The Jerusalem Post, "Peres: PM Determined to Implement Two State (1) Solution" Aug 31, 2010 (http://www.jpost.com/Middle-East/Peres-PM-determined-to-implement-two-state-solution).

السلام (۱)، يقترح فيه بريجينسكي حلّا للقضية الفلسطينية يتلخص في دولتين تَقتسِمان القدس بينها توضع «البلدة القديمة» التي تضم المسجد الأقصى وكنيسة القيامة تحت وصاية الأمم المتحدة.

ليس غريبًا أن نسمع مثل هذه الأطروحات من رجل صرح بأنه بمثابة عضو شرف في التنظيم اليسوعي الصليبي "، لكن الغريب أن تكون هذه المبادرة المقترحة هي عين ما دعا إليه «أحمد قريع» أمام البرلمان الأوروبي في «ستراسبورغ» حينها قال: «ما لم نتوصل إلى اتفاق حول القدس، فإني أعلن أن القدس بشقيها الشرقي والغربي ينبغي أن تكون قدسًا دولية موحدة... فلا تكون عاصمةً لإسرائيل أو فلسطين فحسب، بل عاصمةً للعالم أجمع» "".

إن هذه الخطة التي طرحها «بريجينسكي» ليست وليدة الساعة، بل هي مبنية على «قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٨١» الذي سبقت الإشارة إليه. لكن الجديد هذه المرة هو لغة الاستعلاء في التعامل مع من يرفضها من الطرفين. يقول «بريجينسكي» في مقاله: «ينبغي على إدارة أوباما – إذا ما رفض الإسرائيليون أو

The Washington Post "To Achieve Mideast Peace, Obama Must Make ( \) a Bold Mideast Trip", April 11, 2010.

Dreyfuss, Robert. Hostage to Khomeini (New York: New Benjamin (Y) Franklin House Publishing Company, 1980), p. 5.

The Guardian "Jerusalem Should Be a Unified World Capital", Sept 6, 2000. (\*)

الفلسطينيون الموافقة على الصيغة الأساسية [للخطة] كنقطة انطلاق للمفاوضات – أن تكون مستعدة للاستمرار في مبادرتها بوسائل مختلفة... وبناءً عليه فإن على الإدارة [الأمريكية] أن تُبلغ الطرفين أنه إن رُفض العرض من أحدهما أو كليها فإن الولايات المتحدة ستطلب تأييد مجلس الأمن لخطة السلام هذه، وهي خطوة كفيلة بأن تولّد ضغطًا عالميًا على الطرف المتمرد»(١).

وهذا يعني بأسلوب أكثر تبسيطًا أن على الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي) أن يقبلا سيادة الأمم المتحدة أو «النظام العالمي الجديد» على البقاع المقدسة في القدس طوعًا أو كرهًا فليس ثمت خيار آخر إلا الخيار العسكري بإشراف «مجلس الأمن». لكن هذا الموقف المستعلي يستمد قوته أيضًا من قرار الجمعية العامة ١٨١ الذي نص على «أن يعتبر مجلس الأمن كل محاولة لتغيير التسوية التي ينطوي عليها هذا القرار بالقوة تهديدًا للسلام، أو خرقًا له، أو عملًا عدوانيًا، وذلك بحسب المادة ٣٩ من الميثاق» وبناء على ذلك يتخذ مجلس الأمن الخطوات اللازمة.

ولا أدري ما الفرق بين اقتراح الصليبي «بريجينسكي» وبين تصريحات «محمود عباس» التي يهدد فيها إسرائيل بالتوجه إلى

The Washington Post, "To Achieve Mideast Peace, Obama Must Make (1) a Bold Mideast Trip", April 11, 2010.

مجلس الأمن ومطالبته بفرض الوصاية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧م. فهل نحن أمام مسرحية كُتبت فصولها سلفًا؟

إن ثمت خطة تحاك خلف ستار المطالبة بدولة فلسطينية كاملة السيادة، بل هي أحد الفصول المتأخرة من مسرحية غربية صليبية بدأت كتابتها منذ القرن الثامن عشر كها رأينا. وهذه الفصول الأخيرة تتمثل فيها يلي:

أولًا: وجوب فض النزاع القائم بين اليهود و «العرب» في فلسطين - طوعًا أو كرمًا - على أساس حل الدولتين. أما حدود الدولتين فقد اتَّفق على جوهرها سلفًا كها أشار إلى ذلك الصهيوني «كيسينجر» في حوار أجرته معه صحيفة «دير شبيغل» الألمانية (١٠).

فالأمر إذن ليس اختيارًا، وما يقوم به محمود عباس إنها هو دفعٌ لعجلة المشروع الغربي في السيطرة على القدس بالصورة التي يريدها الغرب. فلا غَرُو إذن أن نجد رمزًا مثل «جيمي كارتر» يمجد هذه الخطوة «المازنية» التاريخية ويصرح بأنه لو كان رئيسًا للولايات المتحدة لما تردد في تأييد قيام دولة فلسطينية ("). بل ما الذي يفسر

Spiegel Online, "Spiegel Interview with Henry Kissinger", July 6, 2009. (1)

http://www.npr.org/2011/09/18/140558127/jimmy-carter-no-downside-(Y) to-palestine-statehood

تهافت الدول الغربية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلا أن يكون ذلك جزءًا من المشروع المرتقب؟

ثانيًا: مجرد حل الدولتين لن يثمر شيئًا لصالح الجانب الصليبي إلا إذا عُزِّز بتدويل للقدس تُنزَع بموجبه من أيدي المسلمين واليهود على حد سواء، ويعيَّن لإدارة شؤونها حاكم لا ينتمي إلى الدولة الفلسطينية بل ولا إلى الدولة اليهودية. وبهذا تصبح القدس دولة بين دولتين – أو «كيانًا منفصلًا» كما يسميها قرار الجمعية العمومية – لها سيادتها الخاصة وسفاراتها المستقلة.

ثالثًا: يراد للقدس أن يكون عاصمة تجارية عولمية، ولأرض الأنبياء أن تصبح «سنغافورة الشرق الأوسط» على حد تعبير مستشار أوباما «بريجينسكي» (۱۰). كما يراد للقدس أن يكون عاصمة روحية لكل الأديان، وحينها لن يكون نصيب المسلم منه أوفر من نصيب المنادكة والملاحدة فضلًا عن أهل الكتاب.

رابعًا: والحالة هذه، فإن احتمال انتفاض الغيورين من المسلمين لإيقاف تلك المهازل وتطهير القدس من رجس المشركين واردٌ لا محالة، لكن المدبرين لهذا السيناريو لم يغفلوا هذا الأمر، فاشترطوا

The Telegraph, "Barack Obama supporter accuses Jewish lobby members (1) of McCarthyism", May 27, 2008.

لحل الدولتين أن «تجرد مدينة القدس من السلاح ويعلن حيادها ويحافظ عليه، ولا يسمح بقيام أي تشكيلات أو تدريب أو نشاط عسكري ضمن حدودها». و«للمساعدة على استتباب القانون والنظام الداخلي – وبصورة خاصة لحاية الأماكن المقدسة والمواقع والأبنية الدينية في المدينة - يقوم الحاكم بتنظيم شرطة خاصة ذات قوة كافية» كما ينص قرار التقسيم.

أخيرًا: لن يتمكن الصليبيون من فرض سيطرتهم على القدس وما حولها حتى تكون لهم قاعدة عسكرية قوية تتولى صدَّ «الدخلاء» من المسلمين. ولتبرير هذا الوجود العسكري لا بد أن يبدي الرئيس الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» تخوفًا من احتهال وقوع اعتداءات على الدولة اليهودية، وهو ما يستدعي - بزعمه - وجود قاعدة عسكرية ثابتة تضم قوات دولية من أجل حمايتها. وهذه مسرحية يقوم بها هذا اليهودي الذي يعمل لـ «مجلس العلاقات الخارجية» الصليبي منذ أن كان في الرابعة والعشرين من عمره. فحقيقة الأمر المسلون جيشًا صليبيًا لتطويق القدس وفرض السيطرة على الأرض المقدسة.

وهذا عين ما اقترحه اليسوعي «بريجينسكي» من أن تكون هناك «دولة فلسطينية منزوعة السلاح تضم عسكرًا من الولايات المتحدة

أو حلف الناتو على طول نهر الأردن لتقديم مزيد أمن لإسرائيل "(۱). وهو كذلك ما دعا إليه ساركوزي ولقي ترحيبًا حارًا من محمود عباس الذي قال: «سنعمل على أن تصبح موقفًا دوليًا "(۱). ولعل سيناء تنتهي إلى حال مماثلة. أما خطة كيري للسلام فلا تختلف في جوهرها عما سبق.

The Washington Post, "To Achieve Mideast Peace, Obama Must Make (1) a Bold Mideast Trip", April 11, 2010.

 <sup>(</sup>۲) صحيفة الاتحاد، ۱۹ ديسمبر، ۲۰۰۷م، بعنوان: اعباس يؤيد اقتراح ساركوزي تشكيل قوة دولية لمساعدة الأجهزة الأمنية».



### البابا اليسوعي حاكمًا للقدس؟

في خطوة غير مألوفة فاجأ كبير النصارى "بندكت السادس عشر" العالم أجمع برغبته في أن يقوم عن كرسي القديس بطرس بعد أن بلغ من الكبر مبلغًا لا يستطيع معه رعاية أمته. أثارت الحادثة فضول الكثيرين حتى صارت حديث المجالس عند بعضهم، لكن أحدًا لم يرْتَب أن الأمر ليس مجرد استقالة فحسب، وأن وراء الأكمة ما وراءها، لكن حقيقة هذا الوراء لم تتجل بعد، ولعلها فقدت شرَتها عند الكثير بعد أن غلبت أصوات الأبواق التي تحتفي بالبابا

إن الباعث على استقالة البابا بندكت السادس عشر، أو بالأحرى إقالته، لم يكن أخلاقيًا - في تقديري - بل هو سياسيًّ يعود إلى عوامل من أهمها عدم كفاءة البابا بندكت السادس عشر في إدارة المرحلة، حيث لم ينجح في تطبيق الازدواجية التي درجت عليها الكنيسة الرومية ردحًا من الزمان. هذه الحقيقة صرحت بها مجلة التايم الأمريكية في مقال بعنوان «وجهة نظر: هل تَواصُل البابا فرنسيس مع غير الكاثوليك مؤشرٌ على إصلاح أعمق؟»(١).

The TIME Magazine, "Viewpoint: Does Pope Francis' Outreach to Non-(\) Catholics Signal Deeper Reform?" March, 23, 2013.

يقول الكاتب: «فيا يتعلق بعلاقات الكنيسة الرومية الكاثوليكية بالأديان الأخرى، كان البابا المستقيل بندكت السادس عشر أشبه ما يكون بالعم المسن الذي يريد الخير، لكنه غالبًا ما يقول الشيء غير المناسب على مائدة الطعام. فثمة خطابه عام ٢٠٠٦م الذي بدا فيه سواء أصاب أم أخطأ – وكأنه يعرض بأن الإكراه على اعتناق الإسلام كان أحد عقائده الجوهرية؛ وكذا إحياؤه عملية إضفاء القديسية على بيوس الثاني عشر، بابا الحرب العالمية الثانية الذي انتُقد بشكل واسع بسبب صمته الملحوظ أثناء مذبحة الهولوكوست، وهو ما زاد بدوره من إقصاء اليهود. فمن بين الفوضى التي ترك بندكتُ إزالتَها من الفاتيكان لخلَفه كانت هذه الأخيرة أكثرها ركامًا، لا سيا في عصر العولة، حيث تزداد أهمية حوار الأديان أكثر من أي وقت مضي».

فدور البابا الجديد إذن أن يحاول إصلاح ما أفسد سلفه، وأن يعيد بناء الثقة بين المسلمين واليهود من جانب وبين البلاط الرومي من جانب آخر، وأن يدفع عجلة حوار الأديان التي يُعَد الباباوات صُنّاعًا لها. وقد عبرت مجلة التايم عن هذا الدور بقولها: «من حسن الحظ أن البابا المنتخب حديثًا (فرنسيس) يبدو مستعدًا لأن يحسر كُمي ثوبه الكهنوتي ويبدأ التنظيف. وقال بشكل مفاجئ ولكن بنبرة توكيدية: (إنني أفكر في الحوار مع الإسلام على وجه الخصوص)».

□ فمن هو هذا البابا الذي جعل الحوار مع الإسلام على
 قائمة أولوياته?

إنه الأرجنتيني «جورج (أو خورخي) برجوليو» الذي اتخذ اسمه البابوي الفريد «فرنسيس» تيمنًا بفرنسيس الأسيزي مؤسس التنظيم الفرنسيسكاني والمنصّر الشهير الذي صحب الغزاة الصليبين إلى مصر عام ١٢١٩م؛ هذا هو المشهور. وثمة من يرى أن اسمه البابوي مستعار من اسم «فرنسيس بورجا» رفيق إغناطيوس لويولا والجنرالُ الثالث للتنظيم اليسوعي. وعلى كلتا الحالين فإن اسمه لا ينفك عن رمزية صليبية، بيد أن وعده بالحوار مع المسلمين يجعله أقرب إلى سيرة فرنسيس الأسيزي الذي اشتهر بحاسه التنصيري بين المسلمين على وجه الخصوص؛ وهو مظهر بارز في شخصية البابا الجديد، كما يظهر من تصريحاته.

وثمت مظهر آخر يحاول البابا الحالي أن يظهر به، وهو قربه من العامة وإحسانه إلى الفقراء والمساكين والعجزة، وقد بدا ذلك جليًا في ظهوره يوم تنصيبه في عربة مكشوفة على غير المعتاد، وإيقافه العربة أثناء الموكب ليُسلم على أحد المعاقين؛ وهذا وإن كان من النفاق الإعلامي، إلا أنه يؤكد الوجهة التي يتخذها هذا البابا في سبيل إزالة الكناسة التي خلفها بندكت.

تجدر الإشارة إلى أن البابا الحالي أول يسوعي يعتلي كرسي البابوية، وهو عضو في الرهبنة اليسوعية منذ عام ١٩٥٨م، بل كان القائد الأعلى الإقليمي للتنظيم في الأرجنتين، وهو ما يعني أنه بلغ الدرجة الرابعة في سلم الرهبنة اليسوعية، وأدى القسم المغلظ الذي جاء فيه: «أُعلن وأُقسِم أن قداسة البابا هو خليفة المسيح، وأن لديه السلطة - بفضل مفاتيح العقد والحل التي مُنحت لقداسته من قبل مخلصنا يسوع المسيح - لعزل الهراطقة من ملوك وزعهاء ودول وحكومات، فكلها دون اعترافه المقدس غيرُ شرعية وحقيقةٌ بالتدمير...». فهو هنا «قداسة البابا» كها أنه اليسوعي من الدرجة الرابعة، وهو أمر جدير بالاهتهام.

ولعل قائلًا يقول: إن منصب البابوية سيفرض عليه سياسة أخرى غير التي تتخذها الرهبنة اليسوعية. وأقول: هذا متأكد ظاهرًا، أما السياسة الباطنة لهذا البابا فستظل سياسة التنظيم اليسوعي الذي نذر حياته لخدمته. ولعل ما دَوَّنه سيدُه البابا الأسود «أدولفو نيكولاس» من انطباعات حول زيارته له في ١٧ مارس ٢٠١٣م، يلقي بعض الضوء على سياسة البابا فرنسيس المستقتلة(۱).

America Magazine, "Father General on his Visit with the Pope", March (1) 19, 2013.

يقول زعيم اليسوعية: «بناء على دعوة شخصية من البابا فرنسيس، توجهت عند الساعة • ٣ ، ٥ مساءً إلى دار القديسة مَرثا، الدار التي استعملت لخدمة الكرادلة الحاضرين في الخلوة. كان واقفًا عند المدخل، تلقاني بالمعانقة على الطريقة اليسوعية المعتادة. وبطلب منه التقطنا بعض الصور. ولما اعتذرت عن عدم التزام البروتوكول ألح على بأن أعامله كأي يسوعي آخر، فأخاطبه بالروتوكول ألح على أن آبه بألقاب (قداسة) أو (الأب الأقدس)».

وحول سياسته يقول: «قدمت له كل مواردنا اليسوعية لأنه سيكون بحاجة إلى المشورة والنصح في منصبه الجديد. كان ثمت شعور متبادل تمامًا حول عديد من القضايا التي ناقشناها، وهو ما ترك لدي قناعة بأننا سنعمل بانسجام لخدمة الكنيسة باسم الإنجيل. كان ثمت هدوء ودُعابة وتفاهم مُشترك حول الماضي والحاضر والمستقبل. غادرت المكان وأنا أحمل قناعة بأنه حقيق أن يُتعاون معه بشكل تام في كرْم الرب. وفي الختام حمل لي المعطف وصحبني إلى الباب؛ عما أضاف في التحايا من قبل الحرس السويسري. بجددًا، معانقة يسوعية، خير ما تَستقبل به صديقًا أو تودعه».

ولا أظن كلمات البابا الأسود، الجنرال الأعلى للتنظيم اليسوعي، بحاجة إلى تعليق؛ لأنها صريحة في خضوع البابا فرنسيس للتنظيم اليسوعي، وأنه سيتخذ من أعضاء هذا التنظيم بطانة يشاورهم، وأنه يتفق تمام الاتفاق مع البابا الأسود في وجهات النظر؛ مما يدعو المسلمين إلى اليقظة وعدم الاغترار بظاهر مواقف الفاتيكان ذات الازدواجية المعهودة.

## بطريرك العالم:

إن اختيار زعيم الروم لأول مرة من داخل الرهبنة اليسوعية خلال هذه المرحلة المضطربة تحديدًا والاحتفاء الغربي بل واليهودي به لَيشير أكوامًا من الشكوك. وعندي – والله أعلم – أن هذا الرجل يعد ليتولى منصبًا سياسيًا دينيًا هو «حاكم القدس» بعد أن يُبيأ له من قبل أوروبا التي تُقبل على الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سابقة تاريخية. وهذا يذكرنا بها جاء في البروتوكولات – بصرف النظر عن كاتبها – «ويوم يَضع ملك إسرائيلَ على رأسه المقدس التاج الذي أهدته له كل أوروبا سيصير البطريرك لكل العالم... التاج الذي أهدته له كل أوروبا سيصير البطريرك لكل العالم... منبره خطبًا يتردد صداها في الساعة ذاتها في العالم كله»(١٠). وإذا أصبحت القدس عاصمة للنظام العالمي الجديد، صار «حاكم القدس» حاكمًا عوليًا.

<sup>(</sup>١) بروتوكولات حكماء صهيون: الخطر الصهيوني (ص٣٠٣).

إن منصب «حاكم القدس» شاغر منذ أن صدر قرار الجمعية العامة الذي نص على أن «تنشأ في فلسطين الدولتان المستقلتان العربية واليهودية، والحكم الدولي الخاص بمدينة القدس»(۱). وقد ذكر القرار بعض التفاصيل المهمة جدًا المتعلقة بهذا المنصب منها:

أولا: "يقوم مجلس الوصاية [التابع للأمم المتحدة] بتعيين حاكم للقدس يكون مسؤولًا أمامه، ويكون هذا الاختيار على أساس كفايته الخاصة دون مراعاة لجنسيته». أي أنه قد يكون من خارج فلسطين!

ثانيًا: "يمثل الحاكمُ الأممَ المتحدةَ في مدينة القدس، ويهارس نيابة عنها جميع السلطات الإدارية بها في ذلك إدارة الشؤون الخارجية». فيكون له سفراء وممثلون في أنحاء العالم.

ثالثًا: «للمساعدة على استنباب القانون والنظام الداخلي، وبصورة خاصة لحماية الأماكن المقدسة والمواقع والأبنية الدينية في المدينة، يقوم الحاكم بتنظيم شرطة خاصة ذات قوة كافية يُجنَّد أفرادها من خارج فلسطين». كما اقترح كيري وبريجينسكي الكاثوليكيان.

<sup>(</sup>١) قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، المجلد الأول، ١٩٤٧م-١٩٧٤م، نقلًا عن موقع قناة الجزيرة.

رابعًا: «تكون الهجرة إلى داخل حدود المدينة [القدس] والإقامة فيها بالنسبة إلى رعايا الدول الأخرى خاضعة لسلطة الحاكم وَفْقًا لتعليمات مجلس الوصاية».

خامسًا: "إنْ رأى الحاكم في أي وقت ضرورة ترميم مكان مقدس أو بناء موقع ديني ما، فيجوز له أن يدعو الطائفة أو الطوائف المعنية إلى القيام بالترميات اللازمة. ويجوز له القيام بهذه الترميات على حساب الطائفة أو الطوائف المعنية إن لم يتلق جوابًا عن طلبه خلال مدة معقولة". فهو المخول بالهدم والبناء إن لم يجد تجاوبًا من الطائفة المعنية مسلمة كانت أم يهودية.

سادسًا: «يكون لحاكم مدينة القدس الحق في تقرير ما إذا كانت أحكام دستور الدولة المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية ضمن حدود الدولة والحقوق الدينية المختصة بها، تطبق وتُحترَم بصورة صحيحة؛ وله أن يَبُتَّ على أساس الحقوق القائمة في الحلافات التي قد تنشب بين الطوائف الدينية المختلفة أو من طقوس طائفة دينية واحدة بالنسبة إلى هذه الأماكن والأبنية والمواقع، ويجب أن يلقى الحاكم تعاونًا تامًا ويتمتع بالامتيازات والحصانات الضرورية للاضطلاع بمهاته في الدولة»(۱).

<sup>(</sup>١) قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، المجلد الأول، ١٩٤٧م-١٩٧٤م.

فحاكم القدس إذن هو ممثل «الأمم المتحدة» أو «النظام العالمي الجديد» في القدس، ويملك من الصلاحيات والحصانة ما يخوله للتخاطب الدولي مباشرة وتعاطي الشؤون الخارجية، بل يُدخل القدس من شاء من رعايا الدول ويمنع من شاء، ويبني من دور العبادة ما شاء ويهدم ما شاء، ويبني في الخلافات بين أتباع الأديان والطوائف.

بيد أن الأغرب من هذا كله أن شروط اختيار «حاكم القدس» تنص على «ألا يكون مواطنًا لأي من الدولتين في فلسطين» [انظر الوثيقة] فهو إذن لن يكون إسرائيليًا ولا فلسطينيًا؛ فهاذا سيكون؟

2. Governor and administrative staff. A Governor of the City of Jerusalem shall be appointed by the Trusteeship Council and shall be responsible to it. He shall be selected on the basis of special qualifications and without regard to nationality. He shall not, however, be a citizen of either State in Falestine.

## هآرتس والمخَلّص:

مما يثير الاستغراب أننا اليوم نشهد توسعًا غير مسبوق في الموقف اليهودي الإيجابي من البابوية؛ ففي أعقاب اختيار البابا الحالي خورخي برجوليو (فرنسيس) من قبل صحيفة «التايم» ليكون «شخصية العام»، نشرت صحيفة «هآرتس» مقالًا بعنوان: «شخصية العام: البابا فرنسيس لا يَقدِر على خلاصنا». (() وهو مقال كاشف يبين تملق الصحافة اليهودية والغربية للبابا اليسوعي الحالي، وينعى أن لم يجد الكتّاب ما يسطرون سوى مدح هذا الرجل!

جاء في استهلال المقال: «ألم يجد كُتّاب الأعمدة اليهودُ قضايا ساخنة يكتبون عنها حتى أصبحت آخر صيحة عندهم أن يسبّحوا بحمد البابا؟ لم يعديمر أسبوع في الأشهر الأخيرة دون أن تَنشر صحيفةٌ مهيبةٌ في أمريكا أو بريطانيا أو إسرائيل عمودًا لأحد كبار كُتابها، ويصادف أن يكون عن ينتمون إلى حزب المجدين لفضائل البابا».

ثم يضيف المقال: «إن علاقة الحب اليهودية مع فرنسيس ستزداد ولوعًا في الأشهر الستة القادمة، كلما اقتربنا من زيارته المزمعة [للقدس] في مايو ٢٠١٤. سنستمر في مقارنته بسياسيينا وأحبارنا، لنجدهم قاصرين عنه جدًا».

Haaretz, "Person of the Year; Pope Francis Can't Save Us", Nov 12, 2013. (1)

وفعلًا زار البابا الأرض المقدسة، لكنه جاء لمهمة محددة أشار إليها وزير خارجيته «بييترو بارولين» لما صرح أن البابا إنها زار القدس ليؤكد أمورًا ثلاثة:

- ١) حق إسرائيل في «الوجود والعيش بسلام وأمن داخل حدودها المعترف بها دوليًا».
- ٢) حق الشعب الفلسطيني في أن «يكون له وطن مستقل يتمتع بالسيادة».
- ٣) الاعتراف بالطابع المقدس والعالمي لمدينة القدس، وكذا «إرثها الثقافي والديني»(١).

ولا يخفى على ذي لب أن هذه الأمور الثلاثة هي خلاصة مشروع التدويل: ١) دولة يهودية ٢) دولة فلسطينية ٣) قدس دولية. فهل هذه محاور زيارة «دينية بحتة» كما صرح البابا أم أنه يرى أن السياسة جزء من الدين؟

الغرب وتزامن الاعتراف:

شهدت الأشهر الماضية اعتراف السويد الرسمي بالدولة الفلسطينية التي يسعى إليها محمود عباس. ثم تلت ذلك موجة من

<sup>(</sup>١) قناة الجزيرة، الأخبار: «بشارة الراعي يرافق البابا للأراضي المقدسة»، ٢٠١٤/٥/٢٣م.

اعترافات برلمانية أوروبية في بريطانيا وإسبانيا وفرنسا والبرتغال. ولا يبدو أن أحدًا تساءل: لم الآن؟

أليست بريطانيا هي من جلب هذا البلاء على أهل الإسلام في الأرض المقدسة؟ أليست فرنسا تحارب المسلمين على أرضها؟ أنسيَت إسبانيا والبرتغال محاكم التفتيش؟ أليس تزامن كل هذه الاعترافات مريبًا؟ إن الغرب يتآمر على أهل الإسلام كي يتوج مشروعه العولمي الذي طالما سعى إلى إقامته، ويتطلع إلى استعادة القدس التي ترك فيها ذكريات أسلافه الصليبين. أما الولايات المتحدة وإن أبدت اعتراضها في الظاهر فإنها تتربص فرصة سانحة تعترف فيها بالدولة الفلسطينية ولكن بصورة تحفظ ماء وجهها بعد أن عُرفت لدى العالم أجمع بأنها المدافع الأول عن إسرائيل؛ فهي إذن مسألة وقت تحل خلاله المسائل التفصيلية العالقة في مشروع حل الدولتين وتدويل القدس.

من مظاهر هذا التواطؤ الغربي ظهور مطالبات غريبة هي في حقيقتها ترسيخ للمشروع العولمي. من ذلك دعوة الفيلسوف الفرنسي «ريجيس دُلبيه» إلى نقل مقر الأمم المتحدة إلى القدس لئلا تحتكر الولايات المتحدة كل شيء حتى مقر الأمم المتحدة. وهو إنها

يصطاد في الماء العكر (۱). فقد صرح بهذا «الاقتراح» بعض الزعماء في عصبة الأمم منذ عام ١٩٣٣م كما أسلفنا!

أما اليهود الذين قيل لنا أنهم يتحكمون في منظمة الأمم المتحدة فلم يستطيعوا كل هذا الأمد أن يقنعوا عبيدهم بالاعتراف بالقدس عاصمة أبدية لهم. وهم الآن متشنجون من مواقف الدول الغربية التي أظهرت حماسًا لقيام الدولة الفلسطينية لكنهم لا يملكون من أمرهم شيئًا. فهل آن أن نراجع حساباتنا؟

إن كثيرًا من اليهود أصبح يدرك أن كيانهم إنها كان مرحليًا، وأنه إلى زوال. وأن هذا الكيان لم يعد يحسن التواصل حتى مع أصدقائه الأمريكيين. وأن المقام في الأرض المقدسة لن يحقق لهؤلاء مستقبلًا حقيقيًا، لذا بدأ بعضهم يفكر جادًا في الرحيل من الأرض المقدسة ("). وهذا حالهم الذي لم أجد خلافه منذ أن دعاهم موسى عليه السلام لدخول الأرض المقدسة إلى أن أن دعاهم الغرب على دخولها. أمة عصت ربها فأذلها الله بين الأمم.

http://dailycaller.com/2014/11/17/french-philosopher-move-un-to- ( \) jerusalem/

 <sup>(</sup>۲) مجلة البيان، «مفكرون صهاينة: كياننا إلى زوال» للدكتور صالح النعامي،
 العدد ۳۳۰، تاريخ ۲۱/۱۱/۲۱م.

### الفارس بيريز يصرح بالولاء:

سبق أن أشرت إلى ولاء بيريز للبابوية وسعيه في تسليم القدس للفاتيكان. ولكن يبدو أنه أراد بعد فترة رئاسية حافلة بالتملق اليهودي المعهود أن يُختم له بخير عند أسياده؛ فجاءت زيارته الأخيرة للبلاط البابوي مفسرة لكثير من التساؤلات حول الدعم المريب لتوجهات البابوية في الداخل الإسرائيلي. فقد قدم بيريز في أثناء زيارته لرأس الصليبية «فرنسيس» اقتراحًا بإنشاء «منظمة أديان متحدة» تكون وسيلة لمحاربة «الإرهاب» ونشر السلام خلفًا لمنظمة الأمم المتحدة، التي قامت بدورها وآن لها أن تتنحى.

وأضاف بيريز قائلًا: «أرى لزامًا أن يكون ثمت ميثاق للأديان المتحدة (United Religions Charter) كما أن هناك ميثاقًا للأمم المتحدة. هذا الميثاق الجديد سينص بالنيابة عن كل الأديان على أن حَزَّ الغلاصم والمذابح الجاعية كما رأينا مؤخرًا ليست من الدين في شيء ١٠٠٥.

لكن الأغرب من هذه التصريحات اقتراحه أن يتولى البابا فرنسيس نفسه زعامة «منظمة الأديان المتحدة»؛ لأنه «ربيا الزعيم الوحيد الذي يُعترم بحقة".

Vatican Insider: La Stampa, "Peres' Proposal to Francis to set up a UN ( \) of Religions," Oct 4, 2014.

Reuters, "Shimon Peres floats idea of U.N.-style "United Religions" with (Y) Pope Francis", Sept 5, 2014.

إن الأمر لا يتطلب لوذعية لفهمه؛ فإنه لو قامت دولة فلسطينية، ودُوِّل القدس، ونُقل مقر الأمم المتحدة إليه، وأسست «منظمة الأديان المتحدة، فأين سيكون مقرها؟ ومن سيرأسها؟

إن هذه المبادرة الشمعونية لم تأتِ من خارج الفاتيكان، بل لُقنها بيريز تلقينًا، وهي مؤامرة غربية لفرض سلطة دينية موحدة تحدد الأُطُر التي سيُسمح لأي دين بلا استثناء أن يتحرك خلالها. وهو سعي أعمي لتمييع القضايا العقدية الجوهرية؛ كالولاء والبراء، فيكون استعمال بعض الألفاظ الشرعية كـ«الكافر» و«المبتدع» من الدعوة إلى الكراهية والتعدي على حقوق الإنسان، وقد يُمنع المسلم من نقض عقائد التثليث والصلب ونحوهما في سياق دعوته النصارى، باعتبار ذلك تشويهًا لصورة الأديان، بل إنه قد يُصادق على الفتاوى الشرعية في بلاد الإسلام من قبل الأمم المتحدة بشكل على الفتاوى الشرعية في بلاد الإسلام من قبل الأمم المتحدة بشكل غير مباشر، وهو ما يمكن تسميته «عولمة الدين».

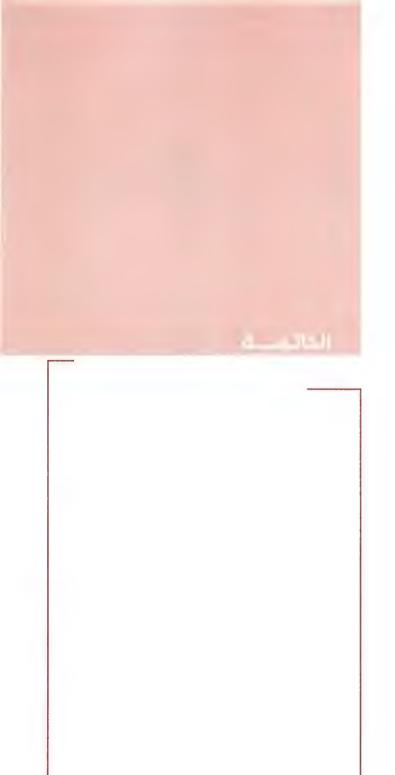

#### الخاتمة

تأسس الاتحاد الأوروبي مصداقًا لما نظر له سان بير، وقامت الأمم المتحدة لتتحكم في دول العالم المستقلة، وقال بوش الأب عام ١٩٩٠م: "إننا نمتلك بين أيدينا الفرصة لأن نصوغ لأنفسنا وللأجيال اللاحقة "نظامًا عالميًا جديدًا"، عالميًا حيث شريعة القانون لا شريعة الغاب تحكم سلوك الأمم، عندما ننجح وسوف ننجح -، فإن لدينا فرصة حقيقية لتحقيق هذا "النظام العالمي الجديد" نظام تلعب فيه "أمم متحدة" موثوقة دور حفظ السلام للوفاء بوعد ورؤية مؤسسي الأمم المتحدة."

ولا يزال الغرب يسعى جاهدًا لإتمام هذا النظام بضم القدس تحت مظلته، وإعادة تسلط الروم على بلاد المسلمين. إن صح هذا التفسير لما نرى من حراك غربي، فإننا أمام مرحلة حرجة جدًا في تاريخ الأرض المقدسة. فلعل ما كان يشاع من ضرورة «حماية أمن إسرائيل» هو في حقيقته حماية لمصالح الروم في بيت المقدس. وقد يسلب القدس دون عساكر باسم حل الدولتين. وقد تكون الأسطورة اليهودية أسطورة فعلًا، فإنهم لم يعرفوا في التاريخ بقوة أو سلطان. مرحلة قادمة قد تحمل في طياتها الكثير مما يستغرب.

غير أنا نؤمن أن أهل الإيهان منصورون، وأن جند الله هم

الغالبون، وأن الله مظهرٌ دينه ولو كره الكافرون. قال صلى الله عليه وسلم: ﴿لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْسُلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمُ الشَّامُونَ حَتَّى يُقَاتِلَ الْسُلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمُ الْسُلِمُونَ حَتَّى يَخْتَهِمُ وَرَاءِ الْخَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْسُلِمُ يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ الْخَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ : يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ».

وعن عَبْد اللهِ بْن مَسْعُود قَالَ: (إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى لَا يُقْسَمَ مِيرَاثٌ وَلَا يُفْرَحَ بِغَنِيمَة ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَنَحَاهَا نَحْوَ الشَّاْمِ فَقَالَ: عَدُوٌّ يَجْمَعُونَ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، قَالَ يُسير عَدُوٌّ يَجْمَعُونَ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، قَالَ يُسير بن جابر: قُلْتُ الرُّومَ تَغني؟ قَالَ نَعَمْ، وَتَكُونُ عِنْدَ ذَاكُمْ الْقِتَالِ رَدَةٌ شَدِيدَةٌ فَيَشْتَرِطُ الْشَلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً، وَيَقْتَلُونَ حَتَّى يَحْجُزَ بَيْنَهُمْ اللَّيْلُ، فَيَفِيءُ هَوُلَاءِ وَهَوُلَاءِ كُلُّ غَيْرُ غَالِبٍ وَتَفْنَى الشَّرْطَةُ الدَّبَرَةَ عَلَيْهِمْ - أي على الروم - فَيقْتلونَ مَقْتَلَةً الْإِسْلَامِ فَيَجْعَلُ اللهُ الدَّبَرَةَ عَلَيْهِمْ - أي على الروم - فَيقْتلونَ مَقْتَلَةً الْإِسْلَامِ فَيَجْعَلُ اللهُ الدَّبَرَةَ عَلَيْهِمْ - أي على الروم - فَيقْتلونَ مَقْتَلَةً الْإِسْلَامِ فَيَجْعَلُ اللهُ الدَّبَرَةَ عَلَيْهِمْ - أي على الروم - فَيقْتلونَ مَقْتَلَةً الْإِسْلَامِ فَيَجْعَلُ اللهُ الدَّبَرَةَ عَلَيْهِمْ - أي على الروم - فَيقْتلونَ مَقْتَلَةً الْإِسْلَامِ فَيَحْعَلُ اللهُ الدَّبَرَةَ عَلَيْهِمْ - أي على الروم - فَيقْتلونَ مَقْتَلَةً إِلَا فَالَ لَا يُرَى مِثْلُهَا وَإِمَّا قَالَ لَمْ يُرَمُ مِثْلُهَا - حَتَّى إِنَّ الطَّاثِرَ لَيَهُمْ بَعَتَى إِنَّ الطَّاثِرَ لَيَمُرُ بَعْنَاتِهِمْ ، فَإَلَا يُعْرُقُ مُ حَتَّى يَخِرَّ مَيْتًا».

أسأل الله أن يرينا الحق ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلًا ويرزقنا اجتنابه؛ كها أسأله أن ينصر دينه، ويعز أولياءه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفشـــاس

# الفهـــرس

| مقـــدمة                                                            | ٥   |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>فصل الأول:</b><br>بت المقدس قبل بعثة المسيح عليه السلام          | ٩   |
| <b>فصل الثاني:</b><br>قدس بعد بعثة المسيح عليه السلام               | ٣٣  |
| <b>فصل الثالث:</b><br>ياءُ الصليبية وتأسيس النظام العالم <i>ي</i> ء | ٥٣  |
| <b>فصل الرابع:</b><br>حرب طريق السلام                               | VV  |
| <mark>فصل الخامس:</mark><br>مم المتحدة وترويم القدس                 | ۸۹  |
| <mark>فصل السادس:</mark><br>بابا اليسوع <i>ىء ح</i> اكمًا للقدس     | 1.4 |
| خاتمــــة                                                           | 140 |
| <u>فهـــــرس</u>                                                    | 179 |